# أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّلَةِ [عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

### بَابُ مَا جَاءَ فِي بِرِّ الوَالِدَيْنِ

١٢٦٤ – (١٨٩٧) – (٣٠٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَبَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي بَهْزِ بْن حَكِيمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَحَمَّادُ بْن سَلَمَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

المُحْسَان. قال القاضي: هو مُراعَاتُ الحقوقِ الوَاجِبَةِ على المَرْءِ، والقِيامُ بِها على المَرْءِ، والقِيامُ بِها على المأمورِ به (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٧٢.

وفي «المجمع»(١) بِرُّ الوالدين ضِدُّ العُقوقِ وهو الإساءَة وتضييعُ الحُقوقِ، وفي تكريرِ الأمِّ تأكيدٌ في أمْرِها، وزيادةُ اهتمامِ في بِرِّها فوقَ الأب.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار: ١٦٠/١٠٠.

## بَابُ [مَا جَاءَ مِنَ] الفَضْلِ فِي رِضَا الوَالِدَيْنِ

١٢٦٥ – (١٩٠٠) – (٣١١/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَنَ عَطَاءِ بْنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطلَاقِهَا، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِعْتُ فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَوْ احْفَظْهُ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ أُمِّي وَرُبَّمَا قَالَ شُفْيَانُ: إِنَّ أَمِي وَرُبَّمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَا وَاللهِ اللهِ عُمَرَ: رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْن حَبِيبٍ.

\* قوله: «فَأَضِعْ»: صيغةُ أمرٍ منَ الْإضَاعَةِ، وليس المرادُ به التَّخْيير [في]

الأَمْرَيْن بل التَّوبِيْخُ على الإضافةِ، مثلُه قوله تعالى: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ

فَلْبَكُفُهُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٩.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الوَالِدَيْنِ

الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجَرِيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجَرِيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِئًا، يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ.

الاهتمام بأمرِه، وكان هذا الاهتمام بأمرِه، وكان هذا الاهتمام لكثرة وُقُوْعِه.

الله على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وكراهةً لِمَا يُزْعِجُه.

١٢٦٧ – (١٩٠٢) – (٢/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و ابْنِ اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ أَبَّاهُ وَيَشْتُمُ أُمَّةُ فَيَسُبُّ أُمَّةُ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## بَابِ [مَا جَاءً] فِي إِكْرَامِ صَدِيقِ الوَالِدِ

١٢٦٨ - (١٩٠٣) - (٣١٣/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَرٌ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدًّ أَبِيهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

عوله: «أَبَرَّ البِرِّ»: الأبرُّ اسمُ تفضيل يُضَافُ إلى جِنْسه، وليس البِرُّ من جِنْسه وليس البِرُّ من جنسِه البَارُّ، ولا يُناسِبُ إرادةُ البَارِّ بالبِرِّ ههنا إذْ لا يُناسِبُه.

\* قوله: «أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ»: وتأويلُه: بـ «ذُوْ أَنْ يَصِلَ» - كما هو المشهورُ - يَقْتَضِي إسقاطَ الرَّجُل، وإضمارَ الفاعل الرَّاجع إلى أبرّ، [١٤١/ب] فالظَّاهرُ أَنْ يُرادَ بِالأَبرِّ الأَكملُ الأفْضَلُ؛ لأَنَّ الأبرَّ هو الموصوفُ بأكمل البِرِّ فأريدَ به ذلك، أو هو من بابِ اعْتِبار البِرِّ بَارًا كما قالوا في «جَدَّ جَدُّه»، ومرجع الوَجَهَيْن واحدٌ، والمعنى: أكملُ بِرِّ الوالدين أَنْ يصلَ الرَّجُل، أي: يَبرُّ الرَّجلُ الوالدين واحدُ، والمعنى: أكملُ بِرِّ الوالدين أَنْ يصلَ الرَّجُل، أي: يَبرُّ الرَّجلُ الوالدين بحيثُ يَصِل بِرُّهما أهلَ مَحَبَّتِهما، وإنَّما يصيرُ أكملَ بِرِّ الوالدين إذا بَرَّهما، وبرَّ الوالدين وكمالُه مجازًا لكانَ أظهرَ إلا أَصَّديقَ لِبِرِّهما. ولو أريدَ بأبرِّ البِرِّ تمامُ بِرِّ الوالدين وكمالُه مجازًا لكانَ أظهرَ إلا أنَّه مجازُ بعيدُ - والله تعالى أعلم - ولعلَّ الاقتصارَ على الأبِ ليكونَ دليلاً على الأمِ بالأولى؛ لأنَّ بِرَّها آكدُ كما سَبَق، أو لأنَّها قد يكونُ وُدُّها في غير مَحَلِّها لئقصانِ عَقْل النِّسَاء فلا يكونُ وصلُ ذاك مؤكَّدًا بخلافِ الأبِ عادةً.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الوَالِدَيْنِ

المُسَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْبَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَجْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ. وَأَبُو جَعْفَرٍ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَعْفَرٍ المُؤَذِّنُ وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ حَدِيثٍ.

\* قوله: «وَدَعْوَةُ الوَالِدِ»، أي: فلا يَنْبغي للوَلَد أَنْ يأتي بفعل يَدْعُو بسَبِبه الوالدُ عليه، والاقتصارُ على الوالدِ لعلَّه لدَلالَتِه على أَنَّ الوَالدةَ أولى وأحْرَى، أو لأنَّها لَيْسَتْ كالأبِ لأنَّها قد تَدْعُو لنُقْصانِ عَقْلِها، وقِلَّةِ صَبْرها بلا تقصيرٍ من الوَلد، أو يأتِي تقصيرًا لا يستَحِقُّ به ذلك الدُّعاء، فلايكونُ دعاءُها في مَحَلِّه بخلافِ دُعَاءِ الوالدِ عادةً.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ

۱۲۷۰ – (۱۹۰٦) – (۱۹۰۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ. وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثَ.

الله قوله: «فَيُعْتِقَهُ»، أي: فيصير سببًا لعِتْقِه بالشِّراءِ لأنَّ الأبَ يُعْتَقُ عليه بالشِّراءِ من غير فعل منه. قيل: سببُ ذلك أنَّ الوَالدَيْن تَكَفَّلًا بأمْر الوَلد حالة عَجْزِه حتَّى خلقَ اللهُ تعالى له القُدرة عليهما والمَعْرفة، فكأنَّما أخْرجَاه منَ الْعَجْز إلى القُدْرة، فكذا الولدُ إذا فعلَ بأبيه هذا الفعلَ فقد تكفَّل بأمره حَالة عجز الرِقِّ، وأخْرجَه من عجز الرقِّ إلى قُدرةِ الْحُرِّيَةِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

الله عَمْرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُمْرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: اَشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِيُّ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبُو الرَّدَّةِ اللَّيْقِيُّ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ: أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنَّهُ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَامِرِ بْن رَبِيعَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَدَّادٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، وَمَعْمَرِ كَذَا يَقُولُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ مَعْمَرِ خَطَأٌ.

\* قوله: «خَلَقْتُ الرَّحِمَ»: فإنْ قلتَ: الرَّحِم التي تُوْصَل وتُقْطَع معنى من المَعَاني، وهي قَرابَةٌ ونَسبٌ وليسَتْ هي الرَّحِم التي من أَجْزاءِ الآدَميِّ فما معنى خَلْقِها؟ قلتُ: يمكنُ أن يقالَ: خَلْقُها بمعنى خَلْق ما يؤدِّي إليها، ويحصلُ ذلك المعنى بسَببها كخَلْق شَخْصَيْن في رَحِم [١٤٢/ أ] امرأةٍ واحدةٍ فإنَّ خَلْقَهما كذلك يفيدُ تلك القرابة ويُحَصِّلُها، على أنَّ التَّحقيقَ أنَّ المعاني العَقلِيَّة في هذا العالم لها وجودٌ حِسِّيٌ في عالم آخر، فلا إشكالَ في خَلْق الرَّحِم بالنَّظر إلى ذلك الوُجودِ، ولذا ورد في الأحاديثِ كلامُ الرِّحِم وغير ذلك وقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمُ مَنَ النَّحِم وغير ذلك وقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمُ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَا المُعلَى المُعلَى المُعلِي المُعلِي المُعلَى المُعلِي المُعلَّي المُعلِي المُعلِي المُعلِي المُعلِي المُعلِي المُعلِي المُعلَي المُعلَمِ المُعلَي المُعلَي المُعلَي المُعلَي المُعلَي المُعلَي المُعلَي المُعلَي المُعلَي المُعلَيْ المُعلَي المُعلِي المُعلَي المُعلِي المُعلَي المُعلِي المُعلَي المُعلَي المُعلَي المُعلَي المُعلَي ال

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣١.

أي: المُسَمَّيَات ما هي [إلا] عقليَّاتٌ فكيف يُتَصوَّرُ عَرْضُها، بل عَدمِيَّاتٌ؟ والله تعالى أعلم. قال القاضي: وهذَا الحديثُ يقتضي مُراعاةَ الاتِّفاق في الأسماء، وأنَّ ذلك نوعٌ من الإخاء، وقد قالوا في المثل: «اتِّفَاقُ الكُنَى إِخَاءٌ» فإنَّ اللهَ تعالى راعَى للرَّحِم اتِّفاقَ اسمِها مع اسمِه تعالى في وجهِ انتظام الحُروفِ الأصلِيَّة إذ النُّون زائدةٌ (۱).

\* وقوله: «فَمَنْ وَصَلَهَا»، أي: من رَاعَى حقوقَها وَقَيْتُ ثَوابَه، ومن قصَّر في حقّها «بَتَتُهُ»،أي: قَطعتُه عن الرَّحْمةِ مع السَّابقِين، أو عن ثوابِ وَصْلِ الحُقوقِ. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٧٧،٧٨.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِم

١٢٧٢ – (١٩٠٨) – (٣١٦/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، اْحَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، اْحَدَّثَنَا الْبُنُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ، وَعَائِشَةَ وعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍ .

المعنى: هُوله: «بِالمُكَافِئِ»، أي: الَّذي يُحْسِن في مُقابلةِ الإحْسَان، والمعنى: أنَّ المكافأة وصلٌ ناقصٌ بحيثُ لا يُعَدُّ صاحِبُه واصلاً، وإنَّما الذي يُعَدُّ واصلاً مَنْ وَصَلَ حين القَطْع.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الوَلَدِ

١٢٧٣ – (١٩١٠) – (٣١٧/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُويْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، يَقُولُ: زَعَمَتِ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُو يَقُولُ: (إِنَّكُمْ لَنَبُخُلُونَ وَتُجَمِّلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالأَشْعَثِ بْن قَيْسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَلَا نَعْرِفُ لِعُمَر بْنِ عَبْدِ العَزيز سَمَاعًا مِنْ خَوْلَةَ.

\* قوله: «و مُحْتَضِنٌ»، أي: حاملٌ له في حِضْنِه، أي: جَنْبِه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ [عَلَى] البِّنَاتِ [وَالأَخَوَاتِ]

١٢٧٤ – (١٩١٤) – (٣١٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عُبَيْدِ اللهِ بَن مَالِكٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ»، وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

مَحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بْن أَجْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَيُّوبِ بْن شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الأَعْشَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الجَنَّةُ».

قَالَ هذا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ غَيْرَ حَدِيثٍ بهذا الإسنَادِ وَقَالَ عَنِ ابنِ أبي بَكْرٍ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أنسٍ وَالصَّحَيْحُ هُوَ عُبِيد اللهِ بنِ أبي بَكْرٍ بنِ أنسٍ .

- توله: «فِيهِنَّ»، أي: في أدَاءِ حُقُوقِهِنَّ، أو في مُعاشَرتِهِنَّ.
  - \* قوله: «فَيُحْسِنَ»: بالنَّصب جوابُ النَّفْي.
    - توله: «مَنْ عَالَ»، أي: حمَل مؤونَتَهما.
- وقوله: «دَخَلْتُ...» إلخ، كنايةٌ عن كمالِ قُرْبِه منه صلى الله تعالى
   عليه وسلَّم حالَ دخولِه الجَنَّة.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ اليَتِيمِ [وَكَفَالَتِهِ]

الطَّالقَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلْوبَ الطَّالقَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ المُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ مُرَّةَ الفِهْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَقُولُ: حَنَشٌ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَقُولُ: حَنَشٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

- توله: «مَنْ قَبَضَ»: أي: انْفَردَ بأمره من بين ما في المُسْلمين.
  - الله منه «فَوله: «فَنْبًا لا يُغْفَرُ»: يريدُ الشِّركَ نعوذ بالله منه -

# بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ النَّاسِ(١)

١٢٧٧ – (١٩٢٤) – (٣٢٣ – ٣٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ»: الشُّجْنَةُ - مُثَلَّثَة الشِّين المُعْجَمة مع سكون الجِيم وبعدَه نونٌ - وهي لغة شُعْبةٌ من غُضْن الشَّجَرةِ، واخْتَلفوا في المرادِ ههنا، فقيل: أي: مُشْتَقَةٌ من اسم الرَّحمن أو أثرٌ من آثار رحْمَتِه مُشْتَبكَةٌ بِها.

وقال القاضي: وأرادَ أنَّه مُتَعَلِّقٌ به سبحانه وتعالى تَعَلُّقَ المَخْلوقاتِ بالخَالق، والأقربُ [١٤٢/ب] التَّفْسيرُ بالاشْتِقَاق، لأنَّه المذكورُ في الحديثِ السَّابق (٢)، والمرادُ أنَّه مأخوذٌ من اسم الرَّحْمن لفظًا، ومناسبٌ بذلك الاسم معنى حيثُ أنَّ اسمَ الرَّحْمن يقتضي ثبوتَ الرَّحْمة لمُسَمَّاه، كذلك قرابةُ الرَّحِم يقتضي الرَّحمة فيما بينَ أصحابِها طبعًا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «الْمُسْلِمِينَ».

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٨٥.

### [ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّصِيحَةِ ]

١٢٧٨ - (١٩٢٦) - (٣٢٥ - ٣٢٥ - ٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْلانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْن حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» ثَلَاثَ مِرَادٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَجَرِيرٍ، وَحَكِيم بْن أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، وَثَوْبَانَ.

\* قوله: «النّصِيحَةُ»: الخُلوصُ عنِ الْغِشِّ، ومنه التَّوبةُ النَّصُوح، فالنَّصِيحةُ لِلهِ أن يكونَ عبدًا خالصًا له في عُبُودِيَّتِه عمَلاً واعتقادًا. «وَلِلْكِتَابِ»: أَنْ يكونَ خالصًا له في العَمَل به، وفَهْم معناه عن مُرَاعاةِ الْهَوَى، فلا يَصْرِفُه إلى هَوَاهُ بل يجعلُ هَواهُ تَابعًا له، ويحكمُ به على هَواه ولا يحكمُ بِهَواهُ عليه وعلى هذا القِيَاس.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي شَفَقَةِ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ

١٢٧٩ – (١٩٢٧) – (٤/ ٣٢٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْن مُحَمَّدِ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَخُونُهُ وَلا يَخُدُلُهُ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، النَّقُوى يَكْذِبُهُ وَلا يَخْذُلُهُ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، النَّقُوى يَكْذِبُهُ وَلا يَخْذُلُهُ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، النَّقُوى يَكُذِبُهُ وَلا يَخْذُلُهُ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ.

\* قوله: «لا يَخُونُهُ»: في نَفْسِه وأهلِه ومالِه. «وَلا يَكْذِبُهُ»: - بالتَّخفيفِ أو التَّشْديدِ - أي: لا يتكلَّم معه بالكلام الكاذبِ، أو لا يُوْحِشُه بالتَّكذيبِ، والتَّخفيفُ آثرُ. [وَلا يَخْذُلُهُ]: والخُذلانُ تركُ العَوْن من حَدِّ نَصَرَ، أي: إنْ وَقَع في أمرٍ يَحتاجُ فيه إلى نَصْرٍ فلا يَتْرُك عونه بل يَنْصُرُه. «كُلُّ المُسْلِمِ...» إلخ، أي: المسلمُ بجميعِ أَجْزائِه وما يَتَعَلَّقُ به من المَالِ وغيره حرامٌ.

\* وقوله: «عِرْضُهُ»: بدلٌ من «كُلُّ المُسْلم»، بدلُ البَعضِ من الكُلِّ.

التَّقْوَى هَهُنَا»: إشارةٌ إلى الصَّدر، أي: في القَلْب أريدَ أنَّه أمرٌ مُبَطَّنٌ لا يُدْرَى، فلعلَّ صاحبَه كان موصوفًا به وكان أفضلَ منه فكيفَ يقَعُ فيه.

وقوله: «بِحَسْبِ امْرِئِ»: الباءُ زائدةٌ وهو خَبرٌ، و «أَنْ» مع الفَعل مبتدأ أي: يَكْفِيْه في الشَّرِّ احتقارُه المسلم، أي: لو كانَ الشرُّ مطلوبًا لكفى فيه هذا القدرُ، وفيه تعظيمٌ وتكثيرٌ له.

١٩٢٨- (١٩٢٨)- (٣٢٥/٤) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ،

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٢٨١ – (١٩٢٩) – (٣٢٦ – ٣٢٥ /٥) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.

قوله: «كَالبُنْيَانِ»: أي: كأجْزاءِ البُنْيان الواحدِ في الاتِّصالِ فلا ينبغي أنْ
 يَتقدَّم بعضُهم بعضًا كأجْزاءِ البُنيانِ.

\* قوله: «مِرْآةُ»: - بكسر الميم، وسكون الرَّاء - مِفْعَلة من الرُّويَةِ، أي: ليَتعبرَ نفسه من كَمَال التودُّدِ كأنَّه حلَّ فيها صاحبُه كما يُخَيَّل ذلك في المرآةِ، أو ليجعلَ نفسه مَظْهَرًا أو منظرًا لأخيه يَعْرِفُ حالَ أخيه بالقِيَاس إلى نفسه كأنَّه يُطالِع أخاه وينظرُ إليه في نفسِه كما يُطَالع صاحبُ المرآةِ فيها نفسَه فيكُرهُ له ما يكرهُ لنفسِه، ويُحِبُّ له ما يُحِبُّ لنفسِه، فيُسَارعُ [٤٣ / أ] إلى إمَاطَة الأذى عنه إن ظَهر له شيءٌ من الأذى به بالقِيَاس إلى نفسِه، أو لا يُطالِع في نفسِه إلا ليظهرَ له فيها حالُ أخيه فيُصلِحُه، ولا يُطالِعُ إلى نفسِه قصدًا بل توسُّلاً به إلى إصلاح أخيه فيجعل المتقود بالذَّاتِ إصلاحَ الأخ، ويجعلُ النَّظْر إلى نفسِه تابعًا له كالنَّظْر في المرآةِ وهذا أبلغُ. قال القاضي: أي: ليجعلَ نفسَه صافيةً في حَقِّ أخيه كما يحعلُ المرآة كذلك(١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٨٩.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِّ عَنْ [عِرْضِ المُسْلِم]

١٢٨٢ – (١٩٣٠) – (٣٢٦/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْبَنُ الْبَنُ الْبَنُ الْبَنُ الْبَنُ الْبَنُ اللَّارِدَاءِ، عَنْ أَبِي المُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. \* قوله: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ»، أي: إذا وَقَع أحدٌ في عِرْضِ مُسْلمٍ فَلْيُرُدَّهُ عنه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الهَجْرِ [لِلْمُسْلِمِ]

١٢٨٣ – (١٩٣٢) - (٣٢٨ – ٣٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ،

(ح) ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهِشَامِ بْن عَامِرٍ، وَأَبِي هِنْدِ الدَّارِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ...» إلخ، قال القاضي: لا يَخْلُو إمَّا أن يكونَ، أي: الهجرةُ لأمرٍ دُنَيْويٍّ أو دِيْنِيٍّ فإمَّا إنْ كانَ لدُنَيْويٍّ، فإمَّا أنْ يكونَ بينَ الزَّوْجَيْن، أو بينَ الأبوين فالهِجْرةُ أو بينَ الأبوين فالهِجْرةُ أكثرُ من الشَّهْر جائزةٌ على معنى الأدب، فقد هَجَر رسولُ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليه وسلم نِسَاءَه شهرًا، وإن كانَ بينَ الأجْنبِيَيْن فقد رُخِّص في مدَّةِ ثلاثٍ ولا زيادةَ عليه، وإن كان لدِيْنِيٍّ فَلْيهُجُرْه حتى ينزعَ عن فِعْله وعَقْدِه ذلك، فقد أذِنَ عَيْلِيَّةٍ في هجرانِ الثَّلاثةِ الذين خُلِفُوا خمسينَ ليلةً حتى صَحَّتْ توبَتُهم عندَ اللهِ (١).

الصّاد - أي: يُعْرِضُ كُلُّ منهما عن صَاحِبِه.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨/ ٩١.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاسَاةِ الأَخِ

الْبُرَاهِيم، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْبَرِهِيمَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ المَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِيَ امْرَ أَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَعْذِ إِلَّا لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَعْذِ إِلَّا لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَعْذٍ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنِ قَدِ اسْتَفْضَلَهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَمَعْ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدِ اسْتَفْضَلَهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ – فَقَالَ: «أَوْلِمْ فِي مَا إِنَّ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنَهُ وَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: «وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَزُنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ» سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَذْكُرُ عَنْهُمَا هَذَا.

- قوله: «آخَى»: منَ المُؤاخَاةِ، أي: عَقَد بينَهما عقدَ الأُخُوَّةِ.
  - \* «وَهَلُمَّ»، أي: تعالَ.
  - ﴿ وقوله: ﴿ أُقَاسِمْكَ ﴾ : بالجزم على جوابِ الأمر.
    - \* وقوله: «فَتَزَوَّجْهَا»: بالجزم على صيغةِ الأمْر.

الثَّاني قياسًا على أنْ يكونَ «مَا موصولةً واللام جارةً، ويكونُ ذكرُه بعدَ الأهل تعميمًا بعدَ التَّخصيصِ.

المثّ وقوله: «مَهْيَمْ»: - بفتح ميم، فسكونِها، وفتح ياءٍ - كلمةٌ يُسْتَفْهَم بِها، وهي كلمةٌ يمانِيَّةٌ، أي: ما حالُك وما شأنُك؟

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الغِيبَةِ

١٢٨٥ (١٩٣٤) - (١٩٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ،
 عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الغِيبَةُ؟ قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ
 كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْد الله بْن عَمْرٍو. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الفَتح - كما هو [١٤٣ بالفَتح - كما هو [١٤٣ بالفَتح - كما هو [١٤٣ ب].
 مقتضى مَادةِ اللَّفْظ فكأنَّه ترك اكتفاءً بدلالةِ المَادةِ.

قوله: «أَرَأَيْتَ»، أي: أعَلِمْتَ لي رخصةً في الذِّكْر إن كان ما أقول
 صِدْقًا، أو أُخْبِرْنِي هل يكونُ الذِّكْرُ المذكورُ غِيْبةً إن كان صدقًا.

﴿ وقوله: «بَهَتَهُ»: - بفتح الهاءِ المُخَفَّفةِ، وتشديدِ التَّاءِ لإِدْغَام تاءِ الكلمة في تاءِ الخِطَاب - أي: كلَّمْتَ عليه بالبُهْتانِ والافْتراءِ الَّذي هو أشدُّ من الغِيبةِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَسَدِ

١٢٨٦ (١٩٣٥) - (٣٣٠-٣٢٩/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ العَطَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّام، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

\* قوله: «لا تَقَاطَعُوا»: قال القاضي: المُقَاطَعةُ هي تَرْكُ الحُقوقِ الوَاجِبَة بين النَّاس، وقد تكونُ عامةً وقد تكونُ خاصةً (١)، أمَّا «التَّدَابُرُ»: فهو أن يُولِّي كُلُّ واحدٍ منهم صاحبَه دُبرَه بالأبْدان أو بالآراء أوالأقوال. و «الْبُغْضُ»: ضِدُّ المَحبَّة وهي إرادةُ المَضرَّة. و «الْحَسَدُ»: كَراهةُ ما يَرى من نِعْمةِ اللهِ على غَيْره انتهى. ومعنى «لا تَحَاسَدُوا»: لا يَتَمَّنى بعضُكم زَوالَ نعمةِ بعضٍ، سواءً أرادَها لنَفْسِه أوْ لاَ، قالوا: إلا إذا كان مُسْتعينًا بالنِّعْمة على المَعْصيةِ.

\* وقوله: «وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»: تَوصِيتُه للتَّأليف والمودَّة بينَهم أي: كُونُوْا كلُّكم على طاعَةِ اللهِ، وعلى الأخوَّةِ والمودَّة فيما بينكم، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه لا يَجُرُّكُم الموَّدةُ إلى معصيةِ اللهِ، وإنَّما يكونُ مودَّتُكم في طاعَتِه بحيثُ يكونُ كُلُ منكم مُعِينًا لصَاحبِه على البِرِّ والتَّقُوى لا على الإثْم والعُدوانِ.

<sup>(</sup>۱) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨ ٩٣.

١٢٨٧ – (١٩٣٦) – (٣٣٠/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، حَدَّثَنَا النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا حَسَدَ إِلَّا فِي حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّوْرَ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَشُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوُ هَذَا.

\* قوله: «لا حَسَدَ»: لَيْسَ المرادُ به بمعنى زَوالِ النَّعْمةِ عن أَخِيه بل حُصُول ثوابِها لنَفْسِه، وتُسَمَّى غِبْطةً، وأنَّ الغِبْطةَ وإنْ جَازَتْ في غير المَذْكُورَيْن لكنَّها لَيْسَتْ في مَحلِّها، وإنَّما تكونُ في محلِّها إذا كانَتْ في هذين وأمثالهما فالحصرُ فيهما لذلك.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُض

١٢٨٨ – (١٩٣٧) - (٣٣٠/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَسُلَيْمَانَ بْن عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو سُفْيَانَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ نَافِع.

الشَّيطان لكونِه الآمرُ. وَانْ يَعْبُدَهُ»: أي: تُعْبدُ الأصنامَ فإنَّ عِبادةَ الأَصْنامِ عبادةُ الشَّيطان لكونِه الآمرُ.

\* قوله: «في التَّحْرِيشِ»، أي: في حَمْلِهم على العَثْرةِ والحُروبِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ

١٢٨٩ – (١٩٣٨) – (٣٣١/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْدَ بِنْ مَنِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُوا مٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ بِالكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «فَقَالَ: خَيْرًا»، أي: ذكر شيئًا أرادَ به الخَيرَ أو ما هو خيرٌ لو كان صادقًا.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَانَةِ [وَالْغِشِّ]

۱۲۹۰ – (۱۹٤۰) – (۱۹۲۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُوَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

١٩٤١ – (١٩٤١) – (٣٣٢/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اللهِ عَدْ بُنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اللهِ الْحُبَابِ العُكْلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ عَنْ مُرَّةَ بْن شَرَاحِيلَ الهَمْدَانِيِّ وَهُوَ الطَّيِّبُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

الله على أمر يَشُقُّ عليهم، وكذا إذا حَمَل الله على أمر يَشُقُّ عليهم، وكذا إذا حَمَل فَي شِقَّ هو [غير] شِقِّهم. نفسَه على ما لا تُطِيْقُه، أو المعنى خالَفَهم ومَشَى في شِقِّ هو [غير] شِقِّهم.

قوله: «مِنَ اللهِ عَلَيْهِ»، أي: ثِقْلُه عليه، أي: ضرَرُه يَرجِعُ إلَيه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الإحْسَانِ إِلَى الخَدَمِ

٦٩٢- (١٩٤٦)- (٤/ ٣٣٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ بْن يَحْيَى، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ سَيِّعُ المَلكَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

\* قوله: «سَيِّعُ المَلَكَةِ»: ضُبِط بالفَتَحات.



# بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الخَدَمِ وَشَتْمِهِمْ

٦٢٩٣ (١٩٤٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ فُضَيْلِ بْن غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ فُضَيْلِ بْن غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ التَّوْبَةِ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ، أَقَامَ عَلَيْهِ الحَدَّ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَابْنُ أَبِي نُعْمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي نُعْمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي نُعْمٍ البَجَلِيُّ، يُكْنَى أَبَا الحَكَمِ. وفي البَابِ عَنْ سُوَيْدِ بْن مُقَرِّنٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ.

استثناءٌ عوله: «بَرِيتًا»: حالٌ من المَمْلوكِ. وقوله: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ»: استثناءٌ مُنقطِعٌ، أي: لكنَّ وقتَ كونِ العَبْد كما [قال في الوَاقع فحَينتَذٍ] لا يُقِيْمُ [اللهُ عليه] الحدَّ. قاله السيوطيُّ إلى آخر ما ذكر (١١).

١٢٩٤ – (١٩٤٨) – (٤/ ٣٣٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا مُوْمَّلُ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا لِي، فَسَمِعْتُ قَائِلًا مِنْ خَلْفِي يَقُولُ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، قَالَتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ» قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: «فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكًا لِي بَعْدَ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>١) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٤٧٠.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْن شَرِيكٍ.

\* قوله: «لَلَّهُ»: - هو بفَتْح اللَّام، والرَّفع - مبتدأ خبرُه «أقْدَرُ».

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الخَادِمِ

١٢٩٥ – (١٩٥٠) – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ شُفِيَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ ﴾.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَأَبُو هَارُونَ العَبْدِيُّ اسْمُهُ عُمَارَةُ بْن جُوَيْنٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ العَطَّارُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ضَعَّفَ شُعْبَةُ أَبَا هَارُونَ العَبْدِيَّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ضَعَّفَ شُعْبَةُ أَبَا هَارُونَ العَبْدِيَّ قَالَ يَحْيَى: وَمَا زَالَ ابْنُ عَوْنِ يَرْوِي عَنْ أَبِي هَارُونَ حَتَّى مَاتَ.

 «قَلَكَرَ الله»، أي: فذكرَ الخادمُ الله - بالتَّخفيفِ - وقال: خَلِّ عَنِي الله وَ التَّخفيفِ على الشَّرطِ، عَنِي الله وهذا عطفٌ على الشَّرطِ، والجوابُ قوله: «فَارْفَعُوا».

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الهَدِيَّةِ وَالمُكَافَأَةِ عَلَيْهَا

٦٩٦١ – (١٩٥٣) – (١٩٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالِاً: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْن يُونُسَ عَنْ هِشَام.

توله: «وَالْمُكَافَأَة»: - بالهمزة - المُجازَاةُ والمَساواةُ من الكُفْو وهو المثل.

\* قوله: «وَيُثِيبُ»: من الإثابةِ، أي: يَجْزِي.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ

١٢٩٧ – (١٩٥٤) – (٣٣٩/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ لا يَشْكُرُ الله».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «لا يَشْكُرُ النَّاسَ...» إلخ، المَشْهورُ في الرِّواية نصبُ «النَّاس» و «الله»، والمعنى من فات عنه شكرُ مَنْ جَرَتِ النِّعمةُ على يدِه من النَّاس، فلم يأتِ بشُكْره تعالى على الوَجْه الذي أمِرَ به؛ وذلك لأنَّ المُعْطِي حقيْقةً هو الله فهو المُستحِقُ للشُّكْر لكنَّه أمَرَ بشُكْر مَنْ جَرَتِ النَّعْمةُ على يدِه، فصَارَ شكرُه مِنْ شُكْر اللهِ فمَنْ تَرَكَه أو أخَلَّ به فقَدْ أخلَّ بشُكْر اللهِ تَعالَى، ولَمْ يأتِ بشُكْره على الوَجْهِ الَّذِي أمِرَ به. أو المعنى أنَّ مَنْ لا يعظم النعمةُ عندَه حتى يشكُر مَنْ جَرَتْ عادتُه الوَجْهِ الَّذِي أمِرَ به. أو المعنى أنَّ مَنْ لا يعظم النعمةُ عندَه حتى يشكُر مَنْ جَرَتْ عادتُه على يدِه من النَّاس لا يَشْكُرُ مُعْطِيْها الحقيقيَّ أيضًا، أو مَنْ جَرَتْ عادتُه على يدِه من النَّاس لا يَشْكُر النَّاس يَتَسامَحُ في شُكر اللهِ تَعالى، والأوْجَهُ هو المعنى الأوَّلُ والله تعالى أعلم -.

قال القاضي: ورُوِيَ الحديثُ بنَصبِهما والمعنى على تقديرِ رَفْعِهما مَنْ لا يَشْكُره النَّاسُ لا يَشْكُرُه اللهُ، فرجعَ إلى حديثِ «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا... وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ»(١) ونحو ذلك.

وعلى تَقدير نصبِ الأوَّل ورَفْع الثَّاني: مَنْ فَاتَه شكرُ النَّاسِ لا يَشْكُره اللهُ، ولا يُثْنِي عليه كمَا أثْني على المُحْسِنِيْن في كتابه.

وعلى تقدير [رَفْع] الأوَّل ونَصْب الثَّاني: مَنْ لَمْ يَشْكُرُه النَّاسُ لَمْ يَشْكُرُه النَّاسُ لَم يَشْكُرُه النَّاسُ لِم يَشْكُرُه النَّاسُ بِعلم أَنَّه ما شَكَر اللهَ لَم يَشْكُره النَّاسُ بِعلم أَنَّه ما شَكَر اللهَ؛ لأنَّه لو شَكَرَه لشَكَرَه النَّاسُ بعلم أَنَّه ما شَكَر اللهَ؛ لأنَّه لو شَكَرَه لشَكَرَه النَّاسُ، فعدم شكرِهم دَليلٌ على أَنَّه غيرُ شاكرٍ للهِ تعالى، فافْهَمْ (۱).

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح مسلم، كتاب الجنائر، باب: من يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى، ح:٩٤٩، وسنن النسائي، كتاب الجنائز، باب: الثناء، ح: ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٠٣.٨.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي صَنَائِعِ المَعْرُوفِ

١٢٩٨ – ١٢٩٨) – (٣٤٠ – ٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الجُرَشِيُّ اليَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّار ، حَدَّثَنَا العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الجُرَشِيُّ اليَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّار ، حَدَّثَنَا العَنْبِ عَنْ مَالِكِ بْن مَرْثَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ اللَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو زُمَيْلٍ اسْمُهُ سِمَاكُ بْنُ الوَلِيدِ الحَنفِيُّ.

\* قوله: «وَبَصَرُكَ»: الأوَّل - بفتح، فسكون - مصدرٌ كما ضُبِط، والثَّاني بفتحتَيْن اسمٌ. وقال القاضي في قوله: «وَبَصَرُكَ»: يريدُ تَبَصُّرُك، فأوْقَعَ الاسمَ موقعَ المصدر(۱)، وهذا يقتضي أنَّ الأوَّل أيضًا بفتحتين. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٠٤.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي المِنْحَةِ

١٢٩٩ – (١٩٥٧) – (٣٤١-٣٤٠/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْن أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ يَقُولُ: هَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِنْقِ رَقَبَةٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَة بْن مُصَرِّفٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَقَدْ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَشُعْبَةُ عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ هَذَا الحَدِيثَ.

وفي البَابِ عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ» إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ: قَرْضَ الدَّرَاهِمِ، قَوْلُهُ: «أَوْ هَدَى زُقَاقًا»: يَعْنِي بِهِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ.

\* قوله: «أَوْ هَدَى»: هَدَي - بالتَّخفيف - من الهدَاية.

\* «وزُقَاقًا»: - بضَمِّ الزَّاء المُعْجمَةِ - بمعنى الطَّريق، أي: دَلَّ الظَّالَ أو الأَعْمَى على طريقِه. ورُوِي هَدَّي - بالتَّشديد - إمَّا للمُبالغةِ من الهِدَاية، أو من الهَدِيَّةِ، أي: من تَصدَّق بزُقَاقٍ من النَّخْل وهو السِكَّةُ، والصَّفُّ من أشْجَاره. وقال القاضي: ورَوَى بعضُهم الزِّقاق - بكسر الزَّاء - وهو جَهلٌ عظيمٌ (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٠٤.

قلتُ: والزِّقاق - بالكَسْر - جَمْعُ زِقِّ، وهو لا يَسْتقيمُ إلا على تقديرِ تَشْديدِ «هدَي» على أنَّه من الهَدِيَّة، أي: مَنْ أهْدَى زِقَاقًا من العَسْل مثلا، ولا شكَّ ذلك مختلفٌ قِلَّةً وكثرةً، [و] أجر واحد فيه خفيٌّ جدًّا، ومن هنا ظهرَ أنَّ حملَ الكلام على تصدُّق الأشجار أيضًا بعيدٌ. والله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

١٣٠٠ – (١٩٥٨) – (٣٤١/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، عَنْ شُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ خُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».

وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي ذَرً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «شَوْكٍ»: - بفتح، فسكون - واحدة شوكة [٥٤١/ أ].

\* وقوله: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ»، أي: رَضِي اللهُ عنه، أو جزَاه، أو أثْنَى عليه.

\* وقوله: «فَغَفَرَ اللهُ لَهُ»: قال القاضي: إمَّا بأنْ وُفِّقَ بذلك على صَالح الأعْمَالِ فيما بعدُ، أو كانَ الرَّجُل مِمَّنْ سَاوَتْ حسناتُه سيِّئاتِه وبِهذا ترَجَّحَتْ حسناتُه، فالظَّاهرُ أنَّه لا حاجةَ إليه إذ المُعْطِي كريمٌ يُعْطِي الجليلَ على القليلِ. والله تعالى أعلم (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨/ ١٠٤.

### بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَجَالِسَ بِالْأَمَانَةِ (١)

١٩٠١ – (١٩٥٩) – (٣٤٢-٣٤١/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللَّحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الحَدِيثَ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

\* قوله: «إِذَا حَدَّثَ»، أي: شَرعَ في التَّحديثِ معه ثُمَّ التفتَ في أثناء التَّحديثِ يمينًا وشمالاً، أو إذَا فرَغ من التَّحديثِ ثمَّ الْتَفَتَ يمينًا وشمالاً خوفًا من سماع غيرِه فهذا دليلٌ على أنَّه يكرَه سماعَ هذا الحديثِ غيرَ الذِّي تكلَّم معه، فبهذَا صارَ أمانةً عندَ الذي أخبرَه به. وقيل: معنى «الْتَفَتَ»: غابَ، ولايخلُو عن بُعدٍ. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «أَمَانَة».

### بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ

١٣٠٢ – (١٩٦٠) – (٣٤٢/٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي مَنْ بيتي إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَبِي مِنْ بيتي إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَبِي مِنْ بيتي إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَبَيْرُ أَفَاعُطِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ» يَقُولُ: «لَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلِيْكِ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا، عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

١٣٠٣ – (١٩٦١) – (٣٤٣ – ٣٤٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ۚ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ۚ حَدَّثَنَا الْعَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ۚ حَدَّثَنَا الْعَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ، قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَلَجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْن مُحَمَّدٍ، وَقَدْ خُولِفَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ خُولِفَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، إِنَّمَا يُرُوَى عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ شَيْءٌ مُرْسَلٌ.

قال القاضي: «السَّخَاءُ»: لِيْنُ النَّفْس بالعَطَاء وسَعَة القَلْب للمُواسَاةِ.

الشَّيْءِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللَّهُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِلْ الللللْلِلْ الللللْلِلْ اللللْلِلْ الللللَّهُ الللللْلُلْ الللللْلْمُ الللللْلُلُولُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْ

الكَاف - عوله: «وَلا تُوكِي»: - بضم التَّاء المُثَنَّاةِ من فوقٍ، وكسر الكَاف - صيغةُ النَّهْ للمُخَاطَبة من الإِيْكَاء بمعنى الرَّبْطِ والشدِّ.

\* وقوله: «فَيُوكَى»: على بناءِ المفعولِ منه.

\* قوله: «لَجَاهِلُ»: - هو بفتح اللّام - مبتدأ، خبرُه «أَحَبُّ». قال القاضي: حرفٌ مشكلٌ يباعد الحديثَ عن الصِّحَة، وعلى تقدير الصِّحة يُحْمَل على الجَهْل عن العِلْم الزَّائِدِ عَمَّا لا بدَّ منه ولا غِنَى عنه في العَمَل والاعتقادِ، إذ ضَرَرُ الجَهْل بما لا بدَّ منه أشدُّ من ضَررِ تَرْكِ العمل في العُقوبةِ (۱).

<sup>(</sup>۱) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨/٨٠٠.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي البُخْلِ(١)

١٣٠٤ – (١٩٦٤) – (١٩٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِلَّى مَنْ إِلَى مَنْ إِلَى مَنْ إِلَى مَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

\* وَ«كَريْم»: معنى شريف الأخلاق.

\* «وخَبُّ»: - بفتح الخَاء أو كسرها و تشديدِ الباء - خدَّاع.

\* و «لَئِيْمٌ»: سَيِّيءُ الأخلاقِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «البَخِيل».

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨/ ١٠٩.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى (١) الْأَهْلِ

١٣٠٥ – ١٣٠٥ – ١٩٦٦) – (٣٤٥ – ٣٤٥ – ٣٤٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَيِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ» وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ» – قَالَ أَبُو قِلابَةَ: بَدَأَ فِي سَبِيلِ اللهِ» – قَالَ أَبُو قِلابَةَ: بَدَأَ بِالعِيَالِ - ثُمَّ قَالَ: «فَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفَّهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمُ اللهُ بِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

العين. عَلَى عِيَالِهِ العَين.

توله: «يُعِفُّهُمُ»: من الإغفاف، أي: يَصُونُهم عن السُّؤال.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «فِي».

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيافَةِ [كَمْ هُوَ؟]

١٣٠٦ – (١٩٦٧) – (١٩٥٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ العَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ بِاللهِ وَاليَوْمِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةُ، وَاليَوْمِ وَلَيْ لَكُنْ يَقُولُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «وَسَمِعَتْهُ»، [150/ب] أي: قولَه:... إلخ.

قوله: «الجَائِزة»: العَطِيَّةُ، أي: لِيَتَكَلَّفْ في اليَوم الأوَّل مِمَّا اتَّسَع له من بِرِّ وإلطافٍ، وفي اليوم الثَّاني، فالثَّالث يكفى الطَّعامُ المعتادُ.

١٣٠٧ – (١٩٦٨) – (٣٤٦ – ٣٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ هُوَ الْكَعْبِيُّ وَهُوَ الْعَدَوِيُّ اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «لَا يَثْوِي عِنْدَهُ» يَعْنِي: الضَّيْفَ لَا يُقِيمُ عِنْدَهُ حَتَّى يَشْتَدَّ عَلَى صَاحِبِ المَنْزِلِ، وَالحَرَجُ هُوَ الضِّيقُ، إِنَّمَا قَوْلُهُ: «حَتَّى يُحْرِجَهُ» يَقُولُ: حَتَّى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ

توله: «أَنْ يَثْوِيَ»: من ثَوَى بالمَكانِ أقامَ من حَدِّ ضَرَبَ.

\* و «يُحْرِجُ»: من الإحْرَاج أو التَّحريج.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَاليَتِيمِ

١٣٠٨ – (١٩٦٩) – (٣٤٦/٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ». حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْن زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو الْغَيْثِ اسْمُهُ: سَالِمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيع وَثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَدَنِيٌّ وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ شَامِيٌّ.

الأَرْمَلَةِ»: مَنْ لا زَوْجَ لها من النِّسَاء. و «السَّاعِيْ»: عَلَيْهِمَا المُنْفِقُ عليهما.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقَةِ الوَجْهِ وَحُسْنِ البشر

١٩٧٠ – (١٩٧٠) – (٣٤٧/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا المُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن المُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةُ، وَإِنَّ مِنَ المَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دُلُوكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

توله: «وَأَنْ تُفْرِغَ»: من الإفْرَاغِ وهو الصَّبُّ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالكَذِب

١٣١٠ – (١٩٧١) – (٣٤٨ – ٣٤٧/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ اللهِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى البَرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ العَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ، وَعَبْد اللهِ بْن الشِّخِيرِ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «يَهْدِي»: من الهِدَاية.

\* و «البِرَّ»: جامعٌ للخَيْر كُلِّه، وقيل: أي: إلى العَمَل الصَّالح الخَالص من كُلِّ مَذْموم. قال القاضي: إذا تَحَرَّى الصِّدْقَ لم يَعْصِ اللهَ أبدًا إلا أنَّه أرادَ أنْ يفعلَ شيئًا من المَعاصي خافَ أنْ يُقالَ: أفعلتَ كذا فإنْ سَكتَ جرَّ الرِّيْبةَ وإن قال: لا كَذَب، وإن قالَ: نعم، فَسَق وسقطَتْ مَنزلتُه وذهَبَتْ حُرْمَتُهُ (۱).

<sup>(</sup>۱) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨/ ١١١.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الفُحْشِ [وَالتَّفَحُشِ]

١٣١١ – (١٩٧٤) – (٣٤٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الخَحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الخَحْيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

١٣١٢ – (١٩٧٥) – (٣٤٩/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخَلَاقًا»، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

الفُحْش وَله: «فَاحِشًا»: أي: طَبْعًا. «وَلا مُتَفَحِّشًا»: أي: ولا آتِيًا بالفُحْش بتَكَلُّفٍ، وكَسْبٍ، وتَعَمُّدٍ.

<sup>(</sup>۱) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨/ ١١٣.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ

١٣١٣ - (١٩٧٦) - (٣٥٠/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ، وَلا بِلنَّارِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سَابِقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا اللَّعَانِ وَلا اللَّعَانِ وَلا اللَّعَانِ وَلا اللَّعَانِ وَلا اللَّعَانِ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

الطَّرفَيْن، ولَمَّا ذكر اللَّعنة من الطَّرفَيْن، ولَمَّا ذكر اللَّعنة من الطَّرفَيْن، ولَمَّا ذكر باللَّعنة صريحًا فلا بدَّ من اعتبار التَّجْريد، فرَجَع إلى معنى يَدْعُو كلُّ منكم على صاحبه، وصحَّ تَعَلُّقه باللَّعْنة، وعطفُ قوله: «ولا بِغَضَبِهِ وَلا بِالنَّارِ» عليها.

العَّعَانِ»، أي: العَيَّابِ بالنَّاس. وقوله: «الفَاحِشِ»، أي: الآتِي من القَوْل والفعل بما يَقْبَح ذكرُه. «والْبَذْي»: - بفتح، فسكون، وتشديدِ ياءٍ - من البَذَاء بمعنى الفُحْش في القَوْل، فيَخُصُّ الأوَّل بالفعل دفعًا للزوم التكرَار.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ النَّسَبِ

١٣١٥ - (١٩٧٩) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن عِيسَى الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ أَلْمَارِكُمْ مَا تَصِلُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي المَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَثْرِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْسَأَةٌ فِي الأَثْرِ» يَعْنِي زِيَادَةً فِي الْعُمُرِ.

\* قوله: «مَحَبَّةٌ فِي الأَهْل»: بالإحسانِ إليهم.

﴿ وَالْمَثْرَاةِ ﴾: - بالمُثلَّثة - مَفْعَلَة من الثَّراء: الكثرةُ.

\* «والمَنْسَأَة»: مَفْعَلةٌ من النَسْأَة وهو التأخيرُ، يقال: نَسَأْتُه -بالهمزة - أَخُرْتُه، أي: موطنة لذلك وموضع له، وذلك بأنْ يُبارَكَ فيه بالتَّوفيقِ للطَّاعات وعمارةِ أوقاتِه بالخَيْرات، وكذا بَسْطُ [٢٤٦/أ] الرِّزْق عبارةٌ عن البَركةِ. وقيل: عن توسيعه. وقيل: إنَّه بالنَّظر إلى ما يظهر للملائكةِ، وفي اللَّوح المحفوظِ أي: عمرُه سِتُّون وإن وصلَ فمائة، وقد علم اللهُ سبحانه [أنَّه] سيقَع. وقيل: هو ذكرُه الجميلُ بعدَه فكأنَّه لم يَمُتْ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

٦٣١٦ (١٩٨٠) - (١ / ٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةً عَنْ مُنْ خُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةً عَنْ مُنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا دَعْوَةٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةٍ غَائِبٍ عَمْرٍ و، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا دَعْوَةٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةٍ غَائِبٍ لِغَائِبٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالأَفْرِيقِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَبُو عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ الحُبْلِيُّ.

الرَّهُ عن الدُّعاء. «أَسْرَعَ»: - بالنَّصب أو الرَّفع المرَّةُ من الدُّعاء. «أَسْرَعَ»: - بالنَّصب أو الرَّفع - على إعْمالِه أو إبْطَالِه.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ

١٣١٧ – (١٩٨١) – (٢٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْتَبَّانِ مَا قَالًا، فَعَلَى البَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المُسْتَبَّانِ»: افتعالُ من السَّبِّ، وهما اللَّذان يَسُبُّ كلُّ منهما صاحبه.

اللّ وقوله: «فَعَلَى البَادِيء»، أي: فإثْمُ ما قالاً على مَنْ شَرع أوَّلا؛ لأنَّه اللّذي سَبَّ وتَسبَّبَ لسَبِّ الآخر، ولكن ما دامَ الآخرُ لا يتجاوزُ حدَّ الاقْتِصَاصِ؛ لأنَّه تَسَبَّبَ لذلك القَدر، فإن جاوز صارَ مُسْتَحِقًا للإثم الزَّائد لعدم تَسَبُّبِ الأوَّل للزَّائد. والله تعالى أعلم.

١٣١٨ – (١٩٨٢) – (٣٥٣/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْن عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُفْيَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْن عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عِنْدَ المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ.

\* قوله: «لا تَسُبُّوا»، أي: لا تَجْعَلوا سَبَّ الأمواتِ مَسْلَكًا لإيذَاء الأحْياءِ، إن أَرْدتم إيذاءَهم فلا تَسُبُّوا الأمواتَ فإنَّه يُفْضِيْ إلى إيذَاءِ الأحياءِ والأوَّل أبلغُ.

### [ بَابٌ]

١٣١٩ – (١٩٨٣) – (٣٥٣/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ زُبَيْدٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» قَالَ زُبَيْدٌ: قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المُسْلِمِ»: السِّبابُ المُسْلِمِ»: السِّبابُ - بكسر الأوَّل - أي: شَتْمُه من إضافةِ المَصْدَر إلى المَفْعُول.

الخُروجِ الشَّرْع يُطْلَق على الخُروجِ الفطَّا ومعنى، وفي الشَّرْع يُطْلَق على الخُروجِ عن الطَّاعَة، وظاهرُ المُقابَلة يقتضي أنَّ القِتالَ كفرٌ حقيقةً لكن يؤوَّلُ بأنَّ الأوَّل فعلُ الفَسَقَة، والثاني فعل الكَفَرة. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْمَعْرُوف

١٣٢٠ - (١٩٨٤) - (٤/٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا»، فَقَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَاقَ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَاقَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَهُوَ كُوفِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ القُرَشِيُّ مَدَنِيٌّ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا، وَكِلَاهُمَا كَانَا فِي عَصْرِ وَاحِدٍ.

توله: «غُرَفًا»: - بضم، ففتح - جمعُ غُرفةٍ وهي العُليَّةُ من البِنَاء.

الشَّرع لا صيام الأبكد. ﴿ وَأَدَامَ الصِّيَامَ »: حَمَله القاضي على صِيَام الأيَّام الوَاردَةِ في الشَّرع لا صيام الأبكد.

وقال الفرَّاءُ (١): المرادُ بالصِّيام الإمساكُ عن كُلِّ مكروهٍ، فيُمْسك قلبَه عن الاعْتِقَاداتِ البَاطِلة، ولِسَانَه عن الأقوالِ الفَاسدةِ، وبدنَه عن الأفعالِ المَذْمُوْمَةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) هو: العلّامة صاحب التّصانيف، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي، الدّيلمي الكوفي، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، حكي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: لولا الفرّاء لما كانت العربية، ولسقطت لأنه خلّصها ولأنّها كانت تُتُنازع ويدّعيها كلُّ أحدٍ. أخذ النحو عن أبي الحسن الكسائي، وقال ثمامة بن أشرس: رأيت الفرّاء ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا، وعن النحو فشاهدته نسيجَ وَحْدِه، وعن الفقه فوجدته عارفا باختلاف القوم، وبالطب خبيرا، وبأيام العرب وأشعارها حاذقا، وبالنجوم ماهرا. من تصانيفه: كتاب «الحدود»، و«المعاني»، وكتاب «البَهِيّ»، وكتاب «اللغات»، وكتاب «المصادر في القرآن»، وكتاب «الجمع والتثنية في القرآن»، وكتاب «آلة الكاتب»، وغير ذلك. توفي بطريق الحج سنة سبع ومائتين، وله ثلاث وستون سنة. راجع لترجمته: وفيات الأعيان: ٦/ ١٧٦، وتذكرة الحفاظ: ١/ ٣٧٢، سير أعلام النبلاء: ١ / ١٨٨، البداية والنهاية: ١٤/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١١٧.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَةِ النَّاسِ

١٣٢١ – (١٩٨٧) – (٣٥٦-٣٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، قَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْن أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَحْوَهُ، قَالَ مَحْمُودٌ: وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ.

عُوله: «حَيْثُمَا كُنْتَ»، أي: في أيِّ مكانٍ كنتَ يَراكَ الخالقُ فيه أوَّلا
 اكتفاءً بنظره عن نظر الأغْيَار.

﴿ وَأَنْبِعْ »: - بفتح الهَمْزة، وسكون التَّاء - أي: بَاشِرِ الحَسَناتِ عقبَ السَّيِّعَاتِ ﴾ (١)
 السَّيِّئات تَمْحُ تلك الحسناتُ السيئاتِ ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ (١)

\* «وَخَالِقِ النَّاسَ»، أي: وخَالِطْهم مخالطة حميدة.

\* «الخُلُق»: بضمّتين وسكونٍ.

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱٤.

## بَابُ [١٤٦/ ب] مَا جَاءَ فِي ظَنِّ السُّوءِ

١٣٢٢ – (١٩٨٨) – (٣٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: الظَّنُّ ظَنَّانِ: فَظَنَّ إِثْمٌ، وَظَنَّ لَيْسَ بِإِثْمٍ، فَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي هُوَ إِثْمٌ فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنَّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ، وَأَمَّا الظَّنُ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ فَالَّذِي يَظُنُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ.

قوله: «وَيَتَكَلَّمُ بِهِ»: كَأَنَّه أَخذَه من قوله: «فإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيَثِ»
 ولا يكونُ حديثًا إلا بالتَّكَلُم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي المُزَاحِ

١٣٢٣ – (١٩٨٩) – (٤/ ٣٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَضَّاحِ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَضَّاحِ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَخِ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعَيْرُ». حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَيْعِيُّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

توله: «المُزَاحُ»: - بضم الميم - كلام يُرادُ به المُبَاسَطة حيث لا يُفْضِي إلى أذى فإن بلغ الإيذَاء يكون سُخْرِيَّة.

\* قوله: «إن»: مخفَّفةٌ من المُثقَّلةِ، وكذا «إن» في قوله: «حتَّى إنْ كَأْنَ».

\* قوله: «يَا أَبَا عُمَيْرُ» - بالتَّصغير -

«مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ» فِعْلُ على بناءِ الفَاعل. «والنَّغَيْرُ»: - بالتَّصْغير - اسمُ
 طائرٍ قالَه حين ماتَ، أي: ما صَنَع وما جرى لَه.

الدُّورِيُّ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ البَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ البَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَسِامَةَ بْن زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: «إِنِّي لا أَقُولُ إِلَا حَقًا». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا»: كأنَّه استِبْعادٌ منهم لذلك لِمَا جرى به العادةُ أنَّ المُمَازِحَ يَتَجاوزُ الحدَّ في الكلام، فيأتِي بمَا لا يليقُ بأوْلي الأحْلام، فقال صلى الله تعالى عليه وسلَّم دفعًا لذلك: «إنِّيْ لاَ أَقُوْلُ إلا حَقًّا» فمن قدَر على ذلك فلا بأسَ في مُزاحِه وإلا فلا يمازح.

١٣٢٥ - (١٩٩١) - (٣٥٨-٣٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِولَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلَّا النَّوقُ؟». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

١٣٢٦ - (١٩٩٢) - (٣٥٨/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «يَا ذَا الأُذُنَيْنِ». قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي مَازَحَهُ. وَهَذَا الْحَدِيْثَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «يَا ذَا الأُذُنيْنِ»: قال الخطَّابي: مزَح رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلم مزحًا لا يَدْخُلُه الكَذِبُ، فكلُّ إنسانِ له أَذُنَان فهو صادقٌ في وَصْفِه إيَّاه بذلك، ويحتملُ أنَّه لم يَقْصِد به المزاحَ وإنَّما أرادَ التَّنبيهَ على حسنِ الاسْتِمَاع والتَّلَقُّفِ لِمَا يقولُه، أو يعلمه إيَّاه، وسمَّاه «ذَا الأَذُنيْن» إذ الاستماع إنما يكون بحاسة الأذُن (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: معالم السنن للخطابي: ٤/ ١٣٥.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المِرَاءِ

١٣٢٧ – (١٩٩٣) – (٣٥٨/٤) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرِّمِ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِي لَهُ فِي اللهِ عَلَىهِ الْعَرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِي لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِي لَهُ فِي الْعَرَاءَ وَهُو مُحِقٌّ بُنِي لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِي لَهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَا الْعِرَاءَ وَهُو مُحِقًّ بُنِي لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِي لَهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللّهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَ هَذَا الحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْن وَرْدَانَ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ.

المرادُ هو المُنازَعَةُ في القَوْل أو العَمَل، أو الاعتقادُ بقَصْدِ البَاطل وإن كان بقَصْد المرادُ هو المُنازَعَةُ في القَوْل أو العَمَل، أو الاعتقادُ بقَصْدِ البَاطل وإن كان بقَصْد الحَقِّ فهو جِدَالٌ، وقد تُذكر الشَّبْهةُ في مَعْرض الدَّليل ويكونُ مِراءً أيضًا وهو مِنْ مَرَيْتَ النَّاقةَ إذا اسْتَخْرَجْتَ ما في ضَرْعِها، فكأنَّك تستخرجُ به ما عندَك أو عند صاحبك من القول (١١).

الكِتَاب، وقوله: «مَنْ تَرَكَ الكَذِبَ»: هكذَا في بعض نُسَخ [١٤٧/ أ] الكِتَاب، وفي نُسْخةِ القَاضي المِرَاء(٢)، وكأنَّ المرادَ بالكذبِ المراءُ بالباطل. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: المصدر السابق نفسه: ٨/ ١٢١، وكذلك في نسخة أحمد شاكر للترمذي.

١٣٢٨ – (١٩٩٥) – (٣٥٩/٤) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّهِ بِنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ عَنِ اللَّيْثِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْد المَلِكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَعَبْدُ المَلِكِ عِنْدِي هُوَ ابْنُ بَشِيرِ.

تُمَازِحُه» محمولٌ على الإكْتَار، أو على ما إذا أفْضَى إلى الإيْذَاء أو خلافِ الْحَقِّ وهو الغالبُ في مُزَاح النَّاس.

وقوله: «تُخْلِفَهُ»: من الإخلافِ، أو النَّهي عن الإخلافِ بعدَ الوَعْد.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُدَارَاةِ

١٣٢٩ - (١٩٩٦) - (٣٦٠-٣٥٩/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «بِشُلْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ أَوْ أَخُو العَشِيرَةِ» ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلَانَ لَهُ القَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: العَشِيرَةِ أَوْ أَخُو العَشِيرَةِ» ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلَانَ لَهُ القَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ لَهُ القَوْلَ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قالوا: «المُدَارَاة»: بذلُ الدُّنْيا لصَلاحِ الدُّنْيا أو لصَلاح الدِّيْن أو لصَلاح الدِّيْن أو لصَلاحِهما كما بَذَل له صلى الله تعالى عليه وسلَّم حسنَ عِشْرَتِه، والرِّفق في مُكالَمته بخلافِ الْمُدَاهَنة فإنَّه بَذْلُ الدِّيْن لصِلاَح الدُّنْيا.

توله: «رَجُلٌ»: وكانَ الرَّجُل رئيسًا لقَوْمِه، وحُمِلَ هذا القولُ على أنَّه كانَ من باب النَّصِيْحةِ لمَنْ لا يُعْرَف حالُه، أو الرَّجل كان مُعْلِنًا مُجَاهِرًا بالسُّوْء ولا غيبة لمثله.

\* قوله: «العَشِيرَة»: الجَماعةُ والقبيلةُ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الكِبْرِ

١٣٣٠ – (١٩٩٨) – (٢٦٠ – ٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «منْ كِبْرٍ»: - بكَسْر الكاف، وسكون الباء - وهذا الحديثُ ظاهرُه يوافق قولَه تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرْيِدُونَ عُلُوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ (١) ولعلَّ المراد به لا يدخل الجَنَّة أوَّلا، والمراد بالثَّاني لا يَخْلُدُ فِي النَّار. والله تعالى أعلم.

١٣٣١ – (٢٠٠١) – (٢٠٠١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ نَافِعِ بْن جُبَيْرِ بْن مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَكُونُونَ فِي النِّيهِ وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّمْلَة وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الكِبْرِ شَيْءٌ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

توله: « فِي التِّيهِ»: في - تشديد الياء - والتِّيهُ: التَّكَبُّر.

<sup>(</sup>١) القصص: ٨٣.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الخُلُقِ

٦٣٢١ - (٢٠٠٢) - (٣٦٣٣ - ٣٦٢/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُمْرُو بْن دِينَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْن مَمْلَكِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ الدَّرْدَاءِ، أَنَّ اللهَ يَنْ عُلُوهِ وَسَلَّمَ الفَاحِشَ البَذِيءَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَأُسَامَةَ بْن شَرِيكٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «الفَاحِش»، أي: فعلُ البَذِيء، أي: قولاً، ويمكنُ أنْ يكونَ مِنْ
 بابِ التَّأكيدِ أو البَيانِ.

٦٣٣٣ – (٢٠٠٤) – (٣٦٣/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: «اَلْفَمُ وَالفَرْجُ». قَالَ أَبُو الخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الفَمُ وَالفَرْجُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَوْدِيُّ.

١٣٣٤– (٢٠٠٥)- (٣٦٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الخُلُقِ فَقَالَ: «هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَبَذْلُ المَعْرُوفِ، وَكَفُّ الأَذَى»

- توله: «بَسْطُ الوَجْهِ»، أي: بشْرتُه وطَلاقَتُه.
  - \* «وَبَذْلُ المَعْرُوفِ»، أي: الإحسانُ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِحْسَانِ وَالعَفْوِ

٥٦٣٥ (٢٠٠٦) - (٢٠٠٦) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقً، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلَا يَقْرِينِي وَلَا يُضَيِّفُنِي فَيَمُرُّ بِي أَفَأَقْرِيهِ؟ قَالَ: «لَا، أَقْرِهِ» قَالَ: وَرَآنِي رَثَّ النِّيَابِ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟» قُلْتُ: مِنْ كُلِّ المَالِ قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ مِنَ الإِبِلِ وَالغَنَم، قَالَ: «فَلْيُرَ عَلَيْكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو الأَحْوَصِ اسْمُهُ: عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةَ الجُشَمِيُّ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَقْرِهِ: أَضِفْهُ، وَالقِرَى: هُوَ الضِّيَافَةُ.

توله: «فَلَا يَقْرِينِي»: من قَرَى الضَّيْفَ أَضافَه مِنْ حَدِّ ضَرب.

\* وقوله: «فَلْيُرَ»: على بناء المفعول وضميرُه للمال، أي: أثرُه.

٦٣٣٦ – (٢٠٠٧) – (٢ / ٤) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ الْحُسَنَ النَّاسُ الْخُسَنَ النَّاسُ الْخُسَنَ النَّاسُ الْمُوا، وَإِنْ أَسَاقُواْ فَلَا تَظْلِمُوا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وقوله: «وَطِّنُوا»: من التَّوْطِين.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الإِخْوَانِ

١٣٣٧ – (٢٠٠٨) – (٢٠٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالْحُسَيْنُ بْن أَبِي كَبْشَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ القَسْمَلِيُّ هُوَ الشَّامِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو سِنَانٍ اسْمُهُ: عِيسَى بْن سِنَانٍ. وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا.

\* قوله: «أَنْ»: كلمةُ «أَنْ» للتَّفْسير لِمَا في النِّداءِ من معنى القَوْل.

﴿ وَتَبَوَّأْتَ ﴾، أي: اتَّخَذْتَ لنَفْسِك، ويحتمل أنَّه إخْبارٌ له باسْتِلْحُقَاقِه الأجرَ، وقبولِ مَشْيِه [١٤٧/ ب] عندَ اللهِ.

فإن قلتَ: لا فائدةَ في المُناداةِ إذا لم يَسْمَعْ. قلتُ: إخبارُ الرَّسولِ الصَّادق يُغْنِي عن السِّماع صلى الله تعالى عليه وسلَّم. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَيَاءِ

١٣٣٨ – (٢٠٠٩) – (٤/ ٣٦٦ – ٣٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَمَةَ عَنْ سُلَمَةَ عَنْ سُلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ، وَالبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءُ فِي النَّارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَمْرَانَ بْن حُصَيْنِ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «الحَيَاءُ»: منَ الإيْمَان، أي: من أَسْبَابِه كما هو المُناسِبُ بقوله: «والإَيْمَانُ مِنَ الْجَنَّةِ» أو شعبةٌ منه كما وَرَدَ به الحديثُ، فعلى الأوَّل يُحْمَل الحياءُ على الغَريز، أي: فإنَّه يُعِيْن على الإيْمَان، وعلى الثَّانِي على المُكْتَسب وهو أَنْ يُلاحِظَ ربَّه فيستعملَ نفسَه على قانونِ الشَّرع. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأَنِّي وَالعَجَلَةِ

١٣٣٩ - (٢٠١٠) - (٣٦٦/٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَرْجِسَ الْمُوزِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّمْتُ الحَسَنُ، وَالتُّؤَدَةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَرْجِسَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَاصِمٍ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيًّ.

توله: «السَّمْتُ»: - بفَتح، فسكون - أي: الهيئةُ الحسنةُ في المُعامَلة والمُباشَرة في أمور الدُّنيا والآخرةِ.

٠ ١٣٤٠ (٢٠١١) - (٣٦٧ – ٣٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن ٰ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن ٰ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ، وَالأَنَاةُ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وفي الْبَابِ عَنِ الْأَشَجِ الْعَصَرِيِّ.

\* «وَالأَنَاةُ»: - بفتح أوَّلِه وهي مقصورةٌ - التَّثَبُّتُ وتركُ العجَلةِ، قيل: سببُ أنَاةِ الأشجِّ أنَّ الوفدَ لمَّا وَصلوا المدينةَ بادَرُوْا إلى النَّبِيِّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، وقامَ الأشجُّ عند رِحَالِهم فجمعها وعقل ناقتَه، ولَبِس أحسنَ ثيابِه، ثُمَّ أقبلَ إليه صلى الله تعالى عليه وسلَّم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ المَظْلُومِ

١٣٤١ - (٢٠١٤) - (٣٦٨/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ رَكِرِيًّا بْن إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَرِيَّا بْن إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ المَطْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَعْبَدٍ اسْمُهُ: نَافِذٌ.

توله: «اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ»: كنايةٌ عن اتِّقَاء الظُّلمِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٤٧ – (٢٠١٦) – (٣٦٩ /٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيَّ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلا مُتَفَحِّشًا وَلا صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ، وَلا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيُّ اسْمُهُ عَبْدِ، وَأَبُو عَبْدِ، وَيُقَالُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ.

\* قوله: ﴿ وَلا صَخَّابًا ﴾، أي: مُرْتَفِع الصَّوتِ في الأَسُواق، والمَطْلُوبُ نَفْيُ القَيْد والمُقَيَّد، أي: ما كانَ يرفَع صوتَه لسُوْء خُلُقِه بل كان حَسَن الخُلُق، ولا مشتَخِلاً بأمور الدُّنيا المتعلِّقةِ بالأَسْواقِ. وصيغةُ المُبالَغة للمُبالَغة في النَّفي كما قالوا في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِ اللَّهُ النَّسِيدِ ﴾ (١) أو هو صيغةُ النَّسْبَة كتمَّار. بالجُمْلة ليس الكلامُ لنَفْي المبالغةِ مع إبْقاء أصلِ الصَّخْب على حَالِه. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨٢.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ العَهْدِ

٦٩٤٣ (٢٠١٧) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا غِرْتُ عَلَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا غِرْتُ عَلَى أَنْ أَكُونَ أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ أَدْرَكُتُهَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

الغيرة. «وَمَا بِيْ»، أي: مَالِي غيرة ﴿ وَمَا بِيْ ﴾، أي: مَالِي غيرة ﴿ وَمَا بِيْ ﴾، أي: مَالِي غيرة لأجل إدراكِ مَقَامِها وفضلها.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الأَخْلَاقِ

١٣٤٤ - (٢٠١٨) - (٣٧٠/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْن خِرَاشٍ الْبَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ فَمَا وَالمُتَشَدِّقُونَ فَمَا المُتَفَيْهِ قُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا النَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ فَمَا المُتَفَيْهِ قُونَ؟ قَالَ: «المُتَكَبِّرُونَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ المُبَارَكِ بْن فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَعِيدٍ وَهَذَا أَصَحُّ. وَالثَّرْ ثَارُ: هُوَ الكَثِيرُ الكَلام. وَالمُتَشَدِّقُ الَّذِي يَتَطَاوَلُ عَلَى النَّاسِ فِي الكَلام وَيَبْذُو عَلَيْهِمْ.

 « قوله: «وَالمُتَشَدِّقُ»: منَ التَّشَدُّق و [١٤٨/ أ] هو المُتكَلِّم بأقْصَى فَمِه، والمرادُ التكلُّم بأقصى ما يُمْكِن الوصولُ إليه.

﴿ وَالمُتَفَيْهِقُونَ ﴾: من الفَهْق - بزيادة اليَاء بعدَ الفَاء، والتَّاء في أوَّله إلحَاقًا له بالرُّباعيِّ المَزيدِ - وهو الامتلاءُ والاتِّسَاعُ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْغَضَبِ()

١٣٤٥ - (٢٠٢١) - (٢٠٢١) - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْن مُعَاذِ بْن أَنَسٍ الجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي أَيِّ الحُورِ شَاءَ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

الْهُ يُنَفِّذُهُ اللهُ عَن الإِنْفاذِ وهو الإِمْضَاء، أي: يَستطيع أَنْ يَمْضِي على مقتضَاه.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ فِي كَظْم الغَيْظِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْلَالِ الكَبِيرِ

٦٣٤٦ (٢٠٢٢)- (٣٧٣-٣٧٢/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يُزِيدُ بْنُ بَيَانٍ العُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّحَالِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ يَزِيدَ بْن بَيَانٍ. وَأَبُو الرِّجَالِ الأَنْصَارِيُّ آخَرُ.

الشَّابَ قوله: «قَيَّضَ»: - بالتَّشديدِ - أي: هيَّا ويَسَّر. قيل: يفيدُ أنَّ الشَّابَ يبلغُ سِنَّ ذلك الشَّيخِ؛ لأنَّه أخبرَ أنَّ له سِنَّا يُكَافِيه فيها بإكرامِه، وهذا محمولٌ على الغالبِ أو على تقدير الشَّرطِ، أي: يُقَيِّضُ اللهُ تعالى إنْ كانَ سِنٌّ. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَهَاجِرَيْنِ

١٣٤٧ – (٢٠٢٣) – (٤/ ٣٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَيُغْفَرُ فِيهِمَا لِمَنْ لا يُشْرِكُ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَيُغْفَرُ فِيهِمَا لِمَنْ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا المُهْتَجِرَيْنِ، يُقَالَ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الحَدِيثِ: «ذَرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا». قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ المُهْتَجِرَيْنِ: يَعْنِي المُتَصَارِمَيْنِ، وَهَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام».

توله: «المُتَصَارِمَيْنِ»: المُتَقَاطِعَيْن.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ

٦٣٤٨ - (٢٠٢٤) - (٣٧٤ - ٣٧٤ - ٣٧٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِقَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِقَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِقَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُ وُلَقُهُ وَمَنْ يَصَبَرُ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَنسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الحَدِيثُ: «فَلَنْ أَذْخَرَهُ عَنْكُمْ»، وَالْمَعْنَى فِيهِ وَاحِدٌ يَقُولُ: «لَنْ أَحْبِسَهُ عَنْكُمْ».

وقوله: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ...» إلخ، أي: من يَتَعَاطَى الصَّبْرَ أعانَه اللهُ تعالى عليه، وكونُه أوْسَع لأنَّه اشْتَمل الخَيراتِ كلِّها، إذ كلُّها يحصلُ بوَاسِطَةِ صَبْر النَّفْس على خلافِ هَوَاهَا.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِي الوَجْهَيْنِ

٦٣٤٩ (٢٠٢٥) - (٢٠٢٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ اللَّاعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ ذَا الوَجْهَيْنِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَنْسِ، وَعَمَّارٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «الوَجْه»: بمَعْنى القَصْدِ والصِّفَةِ، أي: أَنْ يكونَ معَ كُلِّ قَوْمٍ
 على قَصْدٍ وَصِفَةٍ يُخَالِف القَصْدَ الذي عليه مع آخرين.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْرًا

١٣٥٠ – (٢٠٢٨) – (٣٧٦/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا، فَالتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا، فَالتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ البَيَانِ سِحْرٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَمَّارٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن الشِّخِّيرِ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

النّاس في الحُبِّ لبَلاغَتِه النّاس في الحُبِّ لبَلاغَتِه السَّحْر.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوَاضُعِ

١٣٥١ – (٢٠٢٩) – (٣٧٧ – ٣٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا، أَوْ مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، وَاسْمُهُ: عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ»، أي: لنُزُولِ الْبَركة فيه بالصَّدَقةِ من النُّقْصَان الْحِسِيِّ، إمَّا بالنَّمَاءِ الظَّاهريِّ، وإمَّا بحُصُولِ الثَّوابِ المَقْصودِ للمُؤمِن.

المَّوْدةَ التي يَصِيرُ بسَبِبها الإنسانُ عزَّا»، أي: لأنَّه يُورِثُ الموَّدةَ التي يَصِيرُ بسَبِبها الإنسانُ عزيزًا في المواطن بخلافِ الانتقام فإنَّه غايتُه إقامةُ الهَيْبةِ في الظَّاهر ليَخَافَه الخَلْقُ ظاهرًا.

وقوله: «إلا رَفَعَهُ اللهُ»: أي: عندَه وعندَ النَّاس لِمَا يَحْصُل لهم من حُسْن الاعْتِقَاد.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ العَيْبِ لِلنَّعْمَةِ

١٣٥٢ – (٢٠٣١) – (٣٧٨-٣٧٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الأَشْجَعِيُّ الكُوفِيُّ، وَاسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ.

الله قوله: «مَا عَابَ»، أي: الأنَّه يَكْسِر قلبَ صَانِعِه [١٤٨/ب].

الشَّرطِيَّة ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ إِذَا اشْتَهَاهُ ﴾: الظَّاهرُ أَنَّ كلمةَ ﴿ إِذَا ﴾ بمعنى ﴿ إِنْ ﴾ الشَّرطِيَّة لمُقَابَلَتِها بقَوْلِهِ: ﴿ وَإِلَّا ﴾.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ المُؤْمِنِ

١٣٥٣ – ١٣٥٣ – ٢٠٣٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بْن دَلْهَم، مُعَاذِ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بْن دَلْهَم، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِنْبَرَ فَنَادَى عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلا تُعَيِّرُوهُمْ وَلا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ اللهُ عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَةَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ». قَالَ: المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَقْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ». قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى البَيْتِ أَوْ إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ: «مَا أَعْظَمَكُ وَأَعْظَمَ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ المُحْسَيْنِ بْن وَاقِدٍ المُحَسَيْنِ بْن وَاقِدٍ. وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّمَرْقَنْدِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْن وَاقِدٍ لَحُصَيْنِ بْن وَاقِدٍ نَحْوَهُ، وَرُوِي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا.

- توله: «صَعِدَ»: كسَمِعَ.
- \* وقوله: «وَلَمْ يُفْضِ»: من الإفْضَاء بمعنى الوُصُوْل.
- الثّلاثِ الأولِ مع تَشديد البّاء. [بفتْح] الثّلاثِ الأولِ مع تَشديد البّاء.
  - الله عُوْرَتَهُ أي: لم يُسْتُر عُيُوبَه.
- ﴿ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ »، أي: ولو فعل ذلك الفِعْلَ الذي يُفْضِحُه اللهُ تعالى به في وَسَط مَنزِله.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ

١٣٥٤ - (٢٠٣٤) - (٣٨٠-٣٧٩/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وفي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ، وَعَائِشَةَ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ» يَقُولُ: قَدْ كَفَرَ تِلْكَ النِّعْمَةَ.

المُتَشَبِّهُ بِالشَّبْعَانِ وليسَ به، المُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ»، أي: المُتَشَبِّهُ بالشَّبْعَانِ وليسَ به، المُظْهِر شَبْعَه.

﴿ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ »: على بناءِ المفعول، أي: بالفَضيلةِ والخِصْلَةِ الّتي لم يَرْزُقُه اللهُ تعالى.

المفعول. «مَنْ أَعْطِيَ»: على بناء المفعول.

العطاء: «فَوَجَدَ»، أي: ما يُكَافيءُ به ذلك العطاء.

\* وقوله: «فَلْيَجْز»: من الجَزاء.

وقوله: «وَمَنْ تَحَلَّى»: تكَلَّف بإظهارِ ما ليس عنده من الفضائل وتزَيَّنَ به.

\* وقوله: «كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»، أي: كَمَنْ يَلْبَس ثيابَ الزُّهْد، ويُظْهِرُ التَّخَشُّعَ وليسَ بزَاهدٍ، أو كَمَنْ يَلْبَس الثِّيَابَ الحَسَنة ليُصَدَّقَ في شهادةِ الزُّورِ ولا تُرَدُّ شهادتُه لحُسْن لِبَاسِه. وتَثْنِيَةُ الثَّوبِ؛ لأنَّ عادتَهم كانَتْ لَبْسُ الإزارِ والله تعالى أعلم.

١٣٥٥ – (٢٠٣٥) – (٣٨٠/٤) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، عَنْ شُعَيْرِ بِمَكَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، عَنْ شُعَيْرِ بْنِ رَيْدٍ، قَالَ: بْنِ رَيْدٍ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِلّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَعْرِفْهُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ حَانِمِ البَلْخِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ المَكِّيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ جُرَيْجٍ المَكِّيِّ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ لِخَازِنِهِ: «أَعْطِهِ دِينَارًا»، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا دِينَارٌ إِنْ أَعْطَيْتُهُ لَجُعْتَ وَعِيَالُكَ، قَالَ: فَعَضِبَ وَقَالَ: «أَعْطِهِ بِينَارًا»، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا دِينَارٌ إِنْ أَعْطَيْتُهُ لَحُعْتَ وَعِيَالُك، قَالَ: فَعَضِبَ وَقَالَ: «أَعْطِهِ»، قَالَ المَكِّيُّ: فَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ جُرَيْجٍ إِذْ لَجُعْتُ لِيهُ بَعْضُ إِخْوانِهِ، وَفِي الْكِتَابِ: إِنِّي قَدْ بَعَثْ لَي لَكِتَابٍ وَصُرَّةٍ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ إِخْوانِهِ، وَفِي الْكِتَابِ: إِنِّي قَدْ بَعَثْ حُمْشِينَ دِينَارًا، قَالَ: فَحَلَّ ابْنُ جُرَيْجِ الصُّرَّةَ فَعَدَّهَا فَإِذَا هِي أَحَدٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا، قَالَ: فَعَالَ ابْنُ جُرَيْجِ لِخَازِنِهِ: «قَدْ أَعْطَيْتَ وَاحِدًا فَرَدَّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَزَادَكَ خَمْسِينَ دِينَارًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ لِخَازِنِهِ: «قَدْ أَعْطَيْتَ وَاحِدًا فَرَدَّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَزَادَكَ خَمْسِينَ دِينَارًا».

\* قوله: «أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ»: أبلغَ نفسَه في الثَّناءِ غاية ما يُطْلَب من الثَّناءِ.

# أَبْوَابُ الطِّبِّ

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِمْيَةِ

الطّعام حِمْية، أي: من حَمَيْتَ المريضَ الطّعامَ حِمْيةً، أي: مَنَعْتَه منه.

١٣٥٦ – (٢٠٣٦) - (٣٨١/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةَ، عَنْ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ بْن عُمَرَ بْن قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بْن لَبِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ المَاءَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ صُهَيْبٍ، وَأُمِّ المُنْذِرِ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مَحْمُودِ بْن لَبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُرْسَلًا، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيُّ هُوَ أَبُو عِيْسَى: وَقَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ الظَّفَرِيُّ هُوَ أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ لِأُمِّهِ. وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآهُ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ.

١٣٥٧ – (٢٠٣٧) – (٢٠٣٧) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عُبُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُعْفُوبَ بْن أَبِي يَعْفُوبَ، عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «مَهْ مَهْ يَا عَلِيُّ، يَأْكُلُ وَعَلِيُّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «مَهْ مَهْ يَا عَلِيُّ، فَإِنَّكُ نَاقِهُ »، قَالَ: فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ، مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعُلُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُلِيًّ ! مِنْ هَذَا فَأَصِبْ، فَإِنَّهُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ ! مِنْ هَذَا فَأَصِبْ، فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحِ. وَيُرْوَى عَنْ فُلَيْحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَمُّ المُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّةِ فِي حَدِيْثِه، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ بْن مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أَنْفَعُ لَكَ». وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: وَحَدَّثَنِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ.

توله: «دَوَالٍ»: في النّهايةِ الدّوالي: جمع دَاليةٍ، وهي العِذْقُ منِ البُسْر يُعَلَّقُ فإذَا أَرْطَبَ أكِلَ (١).

<sup>(</sup>١) راجع: النهاية الجزرية لابن الأثير: ٤/ ١٤٢٥.

الكفُّ وقوله: «مَهْ»: كلمةٌ يُرادُ بِها الكَفُّ.

النَاقِه»: قريبُ العَهْد بالمَرْض.

المراد به هُمَا وأهْلُ المراد به هُمَا وأهْلُ المراد به هُمَا وأهْلُ البيتِ أو للتَّعْظيم.

﴿ وَالسِّلْقُ »: - بكسر السِّينِ، وسكون اللَّام - معروفٌ.

\* قوله: «حَمَاهُ الدُّنْيَا»، أي: مَنعَه منها.

و «يَظَلُّ »: من ظَلَّ وهو مُقَابِلُ بات.

الشُّربُ يَضُرِّه.
 الشُّربُ يَضُرُّه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّوَاءِ وَالحَثِّ عَلَيْهِ

١٣٥٨ – (٢٠٣٨) - (٣٨٣/٤) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَادُ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْن عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْن شَرِيكِ، قَالَ: قَالَتِ الأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الهَرَمُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي خُزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «أو»: [١٤٩/ أ] كلمةُ «أوْ» شَكُّ من الرَّاوِي.

 « قوله: [الْهَرَمُ]: هو ضُعْفُ الْكِبْر، وعَدَّه من الأسْقَام وإن لَمْ يَكُنْ منها؛ النَّه من أسْبابِ الهَلاكِ ومقدَّمَاتِه كالدَّاء، أو لأنَّه يُغَيِّر البدنَ عن القوَّة والاعتدَال كالدَّاء.

 كالدَّاءِ.

# بَابُ مَا جَاءَ مَا يُطْعَمُ المَرِيضُ

١٣٥٩ – (٢٠٣٩) – (٣٨٤-٣٨٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَالنَّ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعْكُ أَمَرَ بِالحِسَاءِ فَصُنِعَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعْكُ أَمَرَ بِالحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ بِالمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا يُونُسَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا بِهُ أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالقَانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ.

توله: «الوَعْكُ»: - بفتح، فسكون - [الحُمَّى] أو أَلَمُها. و الحَسَاءِ»:
 بالفتح والمَدِّ - طَبيخٌ يُتَّخَذُ من ماءٍ ودَقيقٍ ودُهْنِ.

الضّمير للأهل. وقوله: «فَحَسَوْا مِنْهُ»، أي: شَرِبُوا، والضّمير للأهل.

وقوله: «لَيَرْتُوا»(۱): - الرَّاء بعدَها مُثَنَّاةٌ من فَوقٍ بعدَها واوٌ - يَشُدُه ويُقوِيهُ. «وَيَسْرُو»: - بسِين مُهْملةٍ، ثم رَاء، ثم واو - أي: يكشِفُ عن فؤادِه الأِلمَ ويُزِيْلُه.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي نسخة أحمد شاكر للترمذي: «لَيْرْتُقُ» كما ذُكِر في متن الحديث.

# بَابُ مَا جَاءَ لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَام وَالشَّرَابِ

١٣٦٠ - (٢٠٤٠) - (٣٨٤/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ يُونُسَ بْن بُكَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْن عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

توله: «يُطْعِمُهُمْ»، أي: يُغْنِيْهِم عن الطَّعام والشَّرابِ بما يَخْلُق لهم
 من القوَّةِ بلا طَعامِ ولا شَرابٍ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

١٣٦١ – (٢٠٤١) – (٣٨٥/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمَرٍو، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرْدَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» وَالسَّامُ المَوْتُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالحَبَّةُ السَّوْدَاءُ هِيَ الشُّونِيزُ.

العَلَى عَنْ بَرْدٍ أو رُطُوبةٍ إلا القاضي: أي مِنَ الْعِلَل عن بَرْدٍ أو رُطُوبةٍ إلا أَنْ يَخْلُقَ اللهُ تعالى الموتَ عندَها(١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٥٠.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الأَبْوَالِ (١)

١٣٦٢ – (٢٠٤٢) – (٣٨٥/٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِيلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. \* قوله: «فَاجْتَوَوْهَا»، أي: لم يُوَافِقْهم هواءُها.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الإِبلِ.

# بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ أَوْ غَيْرِهِ

٣٨٦/ - (٣٨٦/٥) - (٣٨٦/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُنِيع، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا».

 \* قوله: «يَتَوَجَّأُ»: - هو مهموزُ الآخر - أي: يضربُ بِها بطنَه. و «يَتَحَسَّاهُ»: - ناقصٌ - أي: يَشْربُه ويَتَجَرَّعُه. و «خَالِدًا مُخَلَّدًا»: إنْ صَحَّ فهو محمولٌ على من يَسْتَحِلُّ ذلك. والله تعالى أعلم.

# بَابُ [مَا جَاءَ فِي] كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِالمُسْكِرِ

١٣٦٤ – (٢٠٤٦) – (٣٨٨ – ٣٨٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ، أَوْ طَارِقُ بْنُ سُويْدٍ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّا نَتَدَاوَى بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ». حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَشَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ.

قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ النَّضْرُ: طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَقَالَ شَبَابَةُ: سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الصّحّة الصّحّة الصّحّة الله القاضي: إنْ قِيل: فنحن نُشَاهِد الصّحّة والقوّة عند شُرْبِها؟ قلنا: إنّ ذلك إمْهَالُ واسْتِدْرَاجٌ، وأنّ الدَّواءَ مِمَّا يُصَحِّحُ البدنَ ولا يُسْقِم الدِّينَ فإذَا أَسْقَم الدِّيْنَ فدواءُه أعظمُ من دَائِه (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٥٢.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعُوطِ [وَغَيْرِهِ]

١٣٦٥ - (٢٠٤٧) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّونِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّونِهِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشَعْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ، وَاللَّدُودُ، وَالحَجَامَةُ، وَالمَشِيُّ»، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَّهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: «لُدُّوهُمْ» قَالَ: فَلُدُّوا كُلُّهُمْ غَيْرَ العَبَّاسِ.

\* قوله: «لَدَّهُ أَصْحَابُهُ»: سببه أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم أغْمِيَ عليه فظنُّوا أنَّ وَجْعَه ذَاتُ الجنب فلدُّوه، فجعل يُشِيرُ إليهم أنْ لا يَلُدُّوْه، فقالوا: كراهية المريضِ للدَّواء، فلمَّا أفاقَ قال: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّوْنِيْ؟» (() فقالوا: ظنَنَّا كراهية المريض للدَّواء فأمرَهم أن يُلَدُّوْا، والعبَّاسُ لم يكن حاضرًا حينئذٍ فلذا اسْتَشْنَي.

قيل: أمرَ بذلك اقتصاصًا وتعقّب بأنَّ [١٤٩/ب] الجميعَ لم يَتَعاطَوْا ذلك، وإنَّما فعل بِهم عقوبةً لهم لتَرْكِهم امتثالَ نَهْيه وتأديبًا لهم لئلا يعودوا لمِثْلِه، ولم يكن اقتصاصًا منه لنَفْسِه وانتقامًا حتى يُنَافِي ما ورد أنَّه «كَانَ لا ينْتَقِمُ لِنَفْسِهِ بَلْ يَعْفُوْ».

<sup>(</sup>۱) راجع: صحیح البخاري، کتاب المغازي، باب: مرض النبي صلى الله علیه وسلم و وفاته، ح: ۶۶۵۸.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ [التَّدَاوِي] بِالكَيِّ

١٣٦٦ – (٢٠٤٩) – (٣٨٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الكَيِّ، قَالَ: فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلا أَنْجَحْنَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «نُهِينَا عَنِ الكَيِّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

النَّهْيَ على التَّنزيهِ فَفَعَلُوا كما يدُلُّ عليه التَّنزيهِ فَفَعَلُوا كما يدُلُّ عليه أحاديثُ الرُّخْصَةِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اثْنَانِ مِنْهُمْ يُغِلَّانِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَوَاحِدٌ يَحْجُمُهُ وَيَحْجُمُ أَهْلَهُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ العَبْدُ الحَجَّامُ، أَهْلَهُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخِفُّ الصَّلْبَ، وَيَجْلُو عَنِ البَصَرِ»، وَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلاٍ مِنَ المَلائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالحِجَامَةِ». عَلْمُ وَسَلَّمَ حِينَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلاٍ مِنَ المَلائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالحِجَامَةِ». وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيُومَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيُومَ الْحِجَامَةُ وَالمَشِيُّ» وَإِنَّ وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالحِجَامَةُ وَالمَشِيُّ» وَإِنَّ وَعَشْرِينَ» وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالحِجَامَةُ وَالمَشِيُّ» وَإِنَّ وَعَشْرِينَ» وَقَالَ: «مَنْ لَذَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدُهُ العَبَّاسُ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِي البَيْتِ إِلَا لَدُ وَلَا لَهُ عَلَى الْبَيْقِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِي البَيْتِ إِلَا لَدُودُ: الوَجُورُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْن مَنْصُورٍ، وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ.

قوله: «لَدَّهُ العَبَّاسُ»: كأنَّه كانَ دخيلاً في المَشُورةِ وإن لم يَكُنْ
 مشاهدًا كما في البُخاري ذكره في المواهب(١).

<sup>(</sup>١) لم نجد هذه العبارة في المواهب اللدنية مع بحث وتمحيص.

\* قوله: «الوَجُورُ»: - بفَتْح الوَاو - المشهورُ أَنَّ الوَجُوْرَ هو ما يُصِيْبُ في الحلق. و «اللَّدُودُ»: ما يُجْعل في طَرْفِ الفم، ومنهم من فسَّرهما بما يُوْضَع في الْفَم فجعلَهما واحدًا كما ذكره المُصَنِّفُ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالحِنَّاءِ

١٣٦٨ – (٢٠٥٤) – (٣٩٢/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَنِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيِّ بْن عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى، وَكَانَتْ تَخْدمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَصَعَ عَلَيْهَا الحِنَّاءَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فَائِدٍ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ فَائِدٍ، وَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَلِيٍّ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى. وَعُبَيْدُ الله بْن عَلِيٍّ أَصَحُّ، وَيُقَالُ: سُلْمَى.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن حُبَابٍ عَنْ فَائِدٍ، مَوْلَى عُبَيْدِ الله بْن عَلِيِّ، عَنْ مَوْلاهُ عُبَيْدِ اللهِ عُن عَلْيهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ عَلِيٍّ، عَنْ مَوْلاهُ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَلِيٍّ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

العَرْح بمعنى الجَرْح، فسكون - واحدُ القَرْح بمعنى الجَرْح، وضمِّ القَاف لغةُ فيهما.

النُكْبَة»: - بضم فسكون - كالنُّقُطة. وأشارَ القاضي (١) إلى ضُعفِ
 هذا الحديثِ وغيره مِمَّا ورد في الحِنَّاء. والله أعلم.

#### \* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٦١.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٣٦٩ – (٢٠٥٦) – (٣٩٤ – ٣٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَنَسٍ، ﴿ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ».

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو نُعَيْم، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامِ عَنْ شُفْيَانَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَأَبِي خُزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

توله: «الْحُمَة»: بَضَمٌّ ففتح مخفَّف.

النَّمْلَةِ»: - بفتح نون، وسكون ميم - قُرُوْحٌ تَخرُج في الجَنب تُرْقى فتَبْرأ بإذن اللهِ تعالى. قيل: خَصَّ الثلاثة لتَخْصِيصِها بالسُّؤالِ وإلا فالإذْنُ في غيرها ثابتٌ أيضًا.

١٣٧٠ – (٢٠٥٧) – (٣٩٤/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

الْهُ قُولُه: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»: قيل: لا يُريد به الحَصْرَ وإنَّما أَرادَ أَنَّه لا أُحقَّ بالرُّقْية منهما لشِدَّةِ الضَّريرةِ فيهما.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ

١٣٧١ – (٢٠٥٨) – (٣٩٥/٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكِ المُزَنِيُّ عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَةَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «مِنَ الجَانِّ»: - بالتَّشديدِ - بمعنى جِنْس الجِنِّ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ

١٣٧٢ – (٢٠٥٩) – (٢٠٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِهِ بَنْ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَمْرِهِ بَن رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ عُرُوةَ وَهُوَ أَبُوْحَاتِم ابْنُ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْن رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ مَمْرو بْن دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَهُو أَبُوْحَاتِم ابْنُ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْن رِفَاعَةَ الزَّرَقِيِّ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ العَيْنُ أَنَّ أَنْ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ وَبُرَيْدَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْن عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْن رِفَاعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا بِذَكِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا بِنْلِكَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا.

قوله: «سَابَقَ القَدَر»، أي: نازَعَه في السَّبْقَة أي: لسَابِقِيَّةِ العَين.
 «لَسَبَقَتْهُ»: أي: غَلَبَتْه بالسَّبْق ففي الكلام اختصارٌ للظهور.

### [بَابٌ]

٦٩٧٣ - (٢٠٦٠) - (٣٩٦/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَيَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْن عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ يَقُولُ: «أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ»، وَيَقُولُ: «هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ».

حَدَّنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴿ اللَّهُ عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴿ اللَّهُ عَيْسَى اللَّهُ عَنْ مَنْصُورِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

الهامَّةُ»: - بتَشديدِ الميم - كلُّ ذاتِ سُمِّ يقتل، وجمعُه الهوَامُّ
 بتشديد الميم.

اللَّامَ داءٌ يَلُمُ من خَبْل، أو جُنونٍ، أو نحوهما، أي: من كُلِّ عين تُصِيبُ بسوءٍ.

أبواب الطب أ

# [بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ العَيْنَ حَقٌّ وَالغَسْلُ لَهَا]

١٣٧٤ – (٢٠٦١) – (٣٩٧/٤) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَيَّةُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا شَيْءَ فِي الهَام، وَالعَيْنُ حَقُّ».

توله: «فِي الهام»: بتَخفيفِ الميم.

الأسبابِ العَادِيَة يَخْلُق اللهُ تعالى عندَ نظر العَيْن إلى شيءٍ وإعجابِه به مَا شاءَ من هلكةٍ أو ألمٍ.

١٣٧٥ – (٢٠٦٢) – (٣٩٧/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْن خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُوسٍ، عَنْ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى شَيْبَانُ عَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ لا يَذْكُرَانِ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

\* قوله: «إِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ»: على بناءِ المَفعولِ، أي: سُئِلْتُمْ الغُسْلَ فأجيبوا اليه، وهو إشارةٌ إلى دواءِ الْعَيْن بعدَ إصَابَتِها وهو أَنْ يُغْسَل العايِنُ داخِلَةَ إزارِه، ووَجْهِه، ويدَيْه، ومِرْفَقَيْه، ورُكْبَتَيْه، وأطراف رِجْلَيْه في قَدْح ثُمَّ يُصَبُّ على مَنْ أصَابه العَيْنُ. واختلف النَّاسُ في داخِلَة الإزارِ فقيل: هو الفَرْج، وقال القاضي: والظَّاهر الأقْوى أنَّه ما يلي البدنَ من الإزار (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٦٥.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّعْوِيذِ

الأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَنَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ، فَسَأَلْنَاهُمُ القِرَى فَلَمْ يَقْرُونَا، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ، فَسَأَلْنَاهُمُ القِرَى فَلَمْ يَقْرُونَا، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتُونَا فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا، قَالُوا: فإنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً، فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: (الحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الغَنَمَ، قَالَ: فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ (الحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الغَنَمَ، قَالَ: فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا: لا تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَلْنَا: لا تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَا قَدِمْنَا عَلَيْهِ مَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا الغَنْمَ وَاضُرِبُوا لِي فَكُمْ بِسَهْمٍ ".

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ المُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْن قُطْعَةَ. وَرَخَّصَ الشَّافِعِيُّ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ أَجْرًا، وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ.

و جَعْفَر بنُ إياسٍ هُوَ جَعْفَرُ بنُ أبي وَحْشِيَّةَ وَهُوَ أَبُوْ بِشْرٍ. وَرَوَى شُعْبَةُ، وَأَبُو عِشْرٍ. وَرَوَى شُعْبَةُ، وَاللَّهُ مَ اللَّهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

※ قوله: «فَسَأَلْنَاهُمُ القِرَى»: - بكسر القاف وفتح الرّاء - الضّيافةُ.

قال القاضي: إنَّما سألُوْهم لأنَّه لم يكن معهم شيءٌ يأكلونَه (١). قلتُ: يمكن أنْ يكونَ سؤالُهم حينَ كانتِ الضِّيَافةُ مؤكَّدةً.

العقربُ. وقوله: «فَلُدِغَ»: -على بناء المَفْعول- أي: عَضَّتْه العَقربُ.

\* وقوله: «فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا»: كنايةٌ عن حُصول التَّرَدُّدِ والشُّبْهةِ في أَنْفُسِنَا»: أنفسِهم من ذلك المالِ.

وقوله: «وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»: بتقدير العَائدِ، أي: وما علمتَ به.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/١٦٦.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالأَدْوِيَةِ

۱۳۷۷ – (۲۰٦٥) – (۲۰۲۵) – (۲۰۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ النُّهُ عَلَى شُفْيَانُ عَنِ النُّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رُقَّى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رُقَّى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رُقَى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ فَقُدْرِ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلا الرِّوايَتَيْنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلا الرِّوايَتَيْنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِيهِ خَوْامَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَصَحُ وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

الرُّؤية سببُ قوله: «أَرَأَيْتَ»: أي: أخبرنِي عن هذه الأشياء فإنَّ الرُّؤية سببُ الإخبار فيُرادُ ذلك.

المُسَبَّباتِ وقوله: «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ»: يعني أنَّه قدَّر الأسبابَ و المُسَبَّباتِ ورَبَط المُسَبَّباتِ بالأسباب، فحصولُ المُسَبَّباتِ عن حصولِ الأسبابِ من جُمْلةِ القَدَر.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَمْأَةِ وَالعَجْوَةِ

١٣٧٨ – (٢٠٦٦) – (٤٠٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عُبَيْدَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مَدْانِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ، وَالكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْن عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو.

توله: «العَجْوَةُ»: صِنْفٌ من تَمر المدينةِ.

﴿ وَالكَمْأَةُ »: معلومةٌ تكونُ على وَجْهِ الأرضِ كما يكونُ الْجُدْرِيُّ في سَطْح الجِسْم، ولذلك قالَتِ العربُ: إنَّها جُدْرِيُّ الأرضِ تشبيهًا به.

الْمَنَ الْمَنَ الْمَنَ الْمَنَ الْمَنَ الْمَنَ الْمَنَ المرادُ به كما في الحديثِ [١٥٠/ب] «مِنَ الْمَنَ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب: فضل الكمأة ومداواة العين بها، ح: ٢٠٤٩، وسنن ابن ماجة، كتاب الطب، باب: الكمأة والعجوة، ح: ٣٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٧١.

١٣٧٩ – (٢٠٦٨) – (٤٠١/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: الكَمْأَةُ جُدَرِيُّ الأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: الكَمْأَةُ جُدَرِيُّ الأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالعَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

تشبيبه الأرْضِ»: - بضم الجيم، وفتح الدَّال - على تَشْبيبه هَا بالجُدْرِيِّ.

١٣٨٠ - (٢٠٧٠) - (٤٠٢/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «الشُّونِيزُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» قَالَ قَتَادَةُ: يَأْخُذُ كُلَّ يَوْم إِحْدَى وَعِشْرِينَ حَبَّةً فَيَجْعَلُهُنَّ فِي خِرْقَةٍ فَلْيَنْقَعْهُ فَيَجْعَلُهُنَّ فِي خِرْقَةٍ فَلْيَنْقَعْهُ فَيَسَعَطُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِي مَنْخَرِهِ الأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الأَيْسَرِ قَطْرَةً، وَالثَّانِي فِي الأَيْسَرِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الأَيْسَرِ قَطْرَةً، وَالثَّالِي فِي الأَيْسَرِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الأَيْسَرِ قَطْرَةً، وَالثَّالِثُ فِي الأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الأَيْسَرِ قَطْرَةً.

توله: «فَيَنْقَعُهُ»: مِنْ أَنْقَعَه، ونَقَّعَه أي: أَلقَاه في المَاءِ ليَخْرُجَ ما فيه إليه.
 وقوله: «فَيَسْتَعِطُ»، أي: يَصُبُّه في أَنْفِه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيقِ

١٣٨١ - (٢٠٧٢) - (٤٠٣/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى أَخِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْن عُكَيْمٍ أَبِي مَعَبْد الجُهَنِيِّ، أَعُودُهُ وَبِهِ حُمَرَةٌ، فَقُلْنَا: أَلا تُعَلِّقُ شَيْئًا وَلَكَ: المَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْن عُكَيْمٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُكَيْمٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر.

توله: «وَبِهِ حُمَرَةٌ»: بضم ففتح مخفف الميم.

التّعليق. «أَلا تُعلّقُ»: من التّعليق.

اللَّه وقوله: «مَنْ تَعَلَّقَ»: من التَّعَلُّقِ بمعنى التَّعليقِ، أي: من علَّق على نفسِه شيئًا من التَّعاويذِ والتَّمائم وأشْباهِها مُعْتَقِدًا أنَّها تَجْلِب إليه نفعًا أو تدفعُ عنه.

و [قال]: «الطيبي» أي: من تَمَسَّك بشيءٍ من المُدَاوَاة واعْتَقَدَ أَنَّ الشِّفَاء منه لا مِنَ اللهِ (١٠). اللهِ له اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ إليه فلا يحصُل له الشِّفاءُ، إذ لا شِفاءَ من غير اللهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ٩/ ٢٩٧٠، ح: ٤٥٥٦

وفي «المجمع» ولو قيل: إنَّ معناه وكِّل إلى المُعَاناةِ والمُعَالَجة بتحصيل ذلك الشَّيءِ، أو حرِّم عن الظَّفر بمَقْصودِه من اللهِ بلا واسطةٍ لا يكون بعيدًا. والله تعالى أعلم انتهى (١). وقد حمله القاضي على ظاهِره، فقال: تعليقُ القُرآنِ ليسَ من طَريق الشُّنَةِ وإنَّما السُّنَةُ فيه الذِّكْر، دونَ التَّعليقِ (٢).



<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار: ٣/٦٥٦

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٦٩.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبْرِيدِ الحُمِّي بِالمَاءِ

١٣٨٢ – (٢٠٧٣) – (٤٠٤/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِٰ عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الحُمَّى فَوْرٌ مِنَ النَّارِ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَامْرَأَةِ الزُّبَيْرِ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

الحُمَّى فَوْرٌ...»: الحديث. «الْحُمَّى»: فُعْلَى من حَمِيَ الشَّيءُ
 إذا اكْتَسَبَ الحرَّ، صارَ اسمًا للحَالةِ المعلومةِ.

﴿ وَالْفَوْرُ »: من فَارَتِ القدرُ إذا غَلَتْ شَبَّهَ شدَّة الحُمَّى بِغَلْيَانِ القِدْرِ،
 والمرادُ أَنَّه كقِطْعةٍ من النَّارِ وهو المرادُ بالحديثِ «مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». (١) والله تعالى أعلم.

وقوله: «فابْرُدُوا»: - بِهمزة وَصْل، وضَمِّ الرَّاء (٢) - قال القاضي:
 بتَبريْدِها بالماءِ على أَصْل الطِّبِّ في مُعارَضةِ الشَّيءِ بضِدِّه، واخْتلفَ النَّاسُ في

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة، ح: ٣٢٦١.

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطه العلامة السندي وأما في نسخة أحمد شاكر فبهمزة القطع كما ذكر في متن الحديث.

تأويلِ ذلك، فقال ابنُ الأنباري<sup>(۱)</sup>: معناه تصدَّقُوْا بالماءِ فإنَّ أفضلَ الصَّدقةِ سَ<u>قْيُ</u> الماءِ، وهذا عدولٌ عن الظَّاهر.

ومنهم من حمَله [١٥١/ أ] على ظاهِره واغْتَسَل بالماءِ فكادَ يَهْلِكُ فقال ما لا ينبغي وهذا جهلٌ بالتأويل.

ومنهم من قال: إنَّ الحُمَّياتِ على قِسْمَيْن منها ما يكونُ عن خلطٍ باردٍ، ومنها ما يكونُ عن خلطٍ باردٍ، ومنها ما يكونُ عن حَارٍّ وفيه ينفع الماءُ وهي حُمَّياتُ الحِجاز، وعليها خرج كلامُ النَّبِيِّ صلى اللهُ تعالى عليه وفِعْلُه حتى قال: «صُبُّوْا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحَلَّلُ أَوْكِيَتُهُنَّ» فَبَرُدَ وخَفَّ حالُه.

وقد ذكر أبو عيسى حديثًا غريبًا في تَبْريدِ الحُمَّى بالماءِ وذلك باستقبالِ جرية الماء في النَّهر قبل طلوعِ الشَّمس ثلاثَ مرَّات، أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام الحافظ اللَّغوي ذو الفنون، علامَّة وقته أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري، ولد يوم الأحد لأحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة إحدى وسبعين ومائتين، سمع إسماعيل بن إسحاق القاضي، ومحمد بن يونس الكديمي، وأحمد بن الهيثم البزاز، وأبا العباس ثعلبا وخلقا كثيرا غيرهم. كان من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظا له، ثقة صدوقا إديبا، دينا فاضلا من أهل السنة، صنَّف كتبا كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث، والمُشْكِل والوقف والابتداء وغير ذلك، وذكر عنه أنه كان يحفظ ثلاث مائة ألف بيت من السواهد في القرآن، وكتب عنه وأبوه حي. من تصانيفه: كتاب «الوقف والابتداء»، وكتاب «المشكل»، و«غريب الحديث»، و«شرح السبع الطوال»، وكتاب «الكافي»، وكتاب «الأضداد»، وكتاب «المذكر والمؤنث»، وكتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» وغير ذلك. توفي ليلة النحر، سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة. راجع لترجمته: ٢١/ ٣٩٧، البداية والنهاية: الأعيان: ٤/ ٣٤٠، الوافي بالوفيات: ٤/ ٢٤٥، سير أعلام النبلاء: ١٥/ ٢٧٤، البداية والنهاية:

انتهى (١). وسيجيءُ هذا الحديثُ في آخر أبواب الطبِّ. وحمَله بعضُهم على ماء زمزمَ لِمَا في صحيح البخاري «فَأَبْرِ دُوْهَا بِالْمَاءِ، أَوْ بِمَاءِ زَمْزَمَ» (٢) بالشَّكِّ.

وروى مالكٌ في الموطأ: «أنَّ اسماءَ كانَتْ تأخذُ الماءَ وتَصُبُّ على المحمومِ ما بينَه وبينَ الجيبِ وكانَتْ تُفَسِّرُ الحديثَ بذلك» ". قيل: وهو أوالى ما يُفَسَّر به الحديثُ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ أعلمُ بالمرادِ من غيرِه لاسِيَّما أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ رضي الله تعالى عنهما، فتَشْكيكُ بعضِهم أنَّ غَسْل المَحْمومِ مُهْلِكٌ لأنَّه يُدْخِلُ الحرارةَ إلى دَاخل البدنِ نَشَأ من عَدَم فَهْم كلام النَّبُوَّةِ.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٧٥،١٧٦.

 <sup>(</sup>٢) راجع: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة، ح: ٣٢٦١.

<sup>(</sup>٣) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ٤/ ٣٨٨، ح: ١٨٩٠.

### [بَابٌ]

١٣٨٣ – (٢٠٧٥) – (٤٠٥/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حُبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الحُمَّى وَمِنَ الأُوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ: «بِسْمِ اللهِ الكَبِيرِ، أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْن إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي حُبِيبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَيُرْوَى: «عِرْقٌ يَعَّارُ».

النَّعَارِ»: النَّعَارِ»: النَّعَارِ بالنُّون وتشديدِ العَين. و «اليَعَار»: بالياء وتشديدِ العين. قال القاضي: «النَعَار» هو الذي يَرْتفع دمُه ويزيدُ فيحدُث فيه الحَرُّ، «واليَعَّارُ» المُضطرب وذكر بزيادةِ الخلط فيه (۱).



<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٧٥.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الغِيلَةِ

١٣٨٤ - (٢٠٧٦) - (٤٠٥-١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن نَوْفَلٍ، يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، عَنِ ابْنَةَ وَهْبٍ وَهِيَ جُدَامَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلا يَقْتُلُونَ أَوْلا دَهُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالغِيَالُ أَنْ يَطاً الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالغِيَالُ أَنْ يَطاً الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِي تُرْضِعُ.

١٣٨٥ – (٢٠٧٧) – (٤٠٦/٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلا دَهُمْ».

قَالَ مَالِكٌ: وَالغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ. قَالَ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «الغَيلَة»: - بفتح الغَين، وكسرها - الجمعُ بينَ الجِمَاع والرِّضَاع، بأنْ يُجَامعَ الرَّجُل امرأتَه وهي تُرْضِع. وقيل: بالكسر اسمٌ من الغَيْل بالفتح، ولا يُفْتح إلا مع حذفِ الهاء. وقيل: بل يُفْتَح مع الهاء إذا أريدَ المرَّة، كانَتِ العربُ يخبرون عن الغَيْلة بزَعْم المَضَرَّة فأرادَ عَلَيْ النَّهي عنها، فرأى أنَّ فارسَ والرُّومَ يفعلونه ولا يضرُّهم فلم يَنْهَ، وفيه دليلٌ على أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم والرُّومَ يفعلونه ولا يجتهدُ أحيانًا. والله تعالى أعلم.

\* قوله: «عَنِ الغِيَالُ»: بكسر غين كالغَيْل بالفتح.



### بَابٌ<sup>(۱)</sup>

٦٣٨٦ - (٢٠٨١) - (٤٠٩-٤٠٨/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْ عَمْيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا: «بِمَ تَسْتَمْشِينَ؟» قَالَتْ: بِالشَّبْرُمِ قَالَ: «حَارُّ جَارُّ» قَالَتْ: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ المَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. يَعْنِي دَوَاءَ الْمَشْيِ.

توله: «حَارٌ حارٌ »: بالحاء المُهملةِ في المَوْضِعَيْن، وفي بعض النُّسَخ بالجيم في الثَّاني قيل ليسَ بصحيح.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّنَا.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي [التَّداَوِيْ] بِالْعَسْلِ

١٣٨٧ – ١٣٨٧ – (٢٠٨٢) – (٤٠٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا» فَسَقَاهُ عَسَلًا فَبَرَأً.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

النّج عَلَمُ اللّه على اللّه العَسْلُ حتى خرَج منه ما كان مُهَيّاً للخُروج، فلما فَنِي انقطع، الخُروج، فلما فَنِي انقطع، وكانَ النّبِيُ صلى الله تعالى عليه وسلم عالمًا بِهذا ولم يَعْلَمْ به الرَّجل (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٧٨، ١٧٩.

# [كِتَابُ الْفَرَائِض عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الفَرَائِضِ

١٣٨٨ – (٢٠٩١) – (٤١٣/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دَلْهَم، حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا القُرْآنَ وَالفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا بِمَعْنَاهُ. وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ.

المُقَدَّرَةِ اللهِ المَا المَا المَا المَالمُولِ المَالمُلِي المَالمُلْمُ اللهِ المَالمُلْمُلْمُ اللهِ

وقوله: «مَقْبُوضٌ»، أي: سأقْبَضُ. والله تعالى أعلم.

### [بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ البَنَاتِ]

١٣٨٩ - (٢٠٩٢) - (٤١٤/٤) حَدَّنَنَ عَبْدُ بِنْ حُمَيْدٍ، حَدَّنَنَ عَبْدُ بِنْ حُمَيْدٍ، حَدَّنَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْن عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عُقيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عُقيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْن الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْن الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعْكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلا تُنكَحَانِ إِلَّا مَعْكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلا تُنكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالًا، قَالَ: «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ» فَنَزَلَتْ: آيَةُ المِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثُيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثُيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثُيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُوثَ وَمَا بَقِيَ فَهُو لَكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عُقَيلٍ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عُقَيلٍ.

توله: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلْثَيْنِ»: فيه دليلٌ على حُكْم البِنْتَيْنِ، وهو قولُ جمهورِ الصَّحابةِ خلافًا لابن عباس.

النُّسَخ «حسنٌ صحيحٌ لا نَعْرِفُهُ»: وفي بعض النُّسَخ «حسنٌ صحيحٌ لا نَعْرِفُه» وهو نسخةُ القاضي، وكلامُ القاضي (١) يميل إلى الصِّحَة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٨٥.

كتاب الفرائض كتاب المائض

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ بِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْب

١٣٩٠ – (٢٠٩٣) – (٢٠٩٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْن شُرَحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى، وَسَلْمَانَ بْن رَبِيعَةَ فَسَأَلُهُمَا عَنِ الْإِبْنَةِ وَابْنَةِ اللَّبْنِ وَأُخْتٍ لِأَبِ وَأُمِّ؟ فَقَالاً: لِلابْنَةِ النِّبْنَةِ النِّمْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَا بَقِيَ، وَقَالا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالاً: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهِمَا كَمَا قَضَى عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الإَبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلابْنَةِ النِّشِفُ، وَلِابْنَةِ الإَبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّانُ مِنَ النَّمُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلابْنَةِ النِّابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلابْنَةِ النِّابْذِينَ اللهُ عُلَى وَلَكُنْ أَوْضِي فِيهِمَا كَمَا قَصَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلابْنَةِ النِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلابْنَةِ النِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلابْنَةِ النِّهُمَا وَلَاثُونِ السُّدُسِ مَا بَقِيَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ الكُوفِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ.

توله: «فَإِنَّهُ سَيئتابِعُنا»، أي: سيوافِقُنا فيما قُلنا.

\* وقوله: «قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا»، أي: إن وافَقْتُهما.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ

١٣٩١ – (٢٠٩٤) – (٢٠٩٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ اللّهَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ هَ مَنْ بَعْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، الرَّجُلُ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِإَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ». حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا وَرَبُ أَبِي إِللّهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ.

الدَّيْن عن الوَصِيَّةِ ليس الله ... الله يَّن عَن الوَصِيَّةِ ليس الله عن الوَصِيَّةِ ليس التَّخير أَدَائِه عن أَدَائِها.

١٣٩٢ – (٢٠٩٥) – (٤١٦/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الحَارِثِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢.

الْأُمِّ»: هم الإخوةُ لأبٍ ولأمِّ. و«بَنُو الأُمِّ»: الأعْيانُ: هم الإخوةُ لأبٍ ولأمِّ. و«بَنُو الْمُعَلَّاتِ»: هم الإخوة لأب، وبَنُو الأخيافِ: هم الإخوةُ لأمِّ.

### بَابٌ<sup>(۱)</sup>

البَعْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَلْبَعْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِي يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَتَوَضَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَ مِنْ وَضُوبِهِ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوبِهِ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي أَوْ كَيْفَ أَصْبَ فِي مَالِي عَنْ نَزَلَتْ آيَةً أَوْ كَيْفَ أَصْبَ عَلَيْ مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي شَيْئًا، وَكَانَ لَهُ تِسْعُ أَخَوَاتٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةً المِيرَاثِ ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ ٱللّهَ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَةِ ﴾ (٢) الآيَة، قَالَ جَابِرٌ: فِيَ نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ ٱللّهَ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَة ﴾ (٢) الآيَة، قَالَ جَابِرٌ: فِيَ نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ ٱللّهَ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَالَةِ ﴾ (٢) الآيَة، قَالَ جَابِرٌ: فِيَ نَزَلَتْ آيَةً لِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المن قوله: «مِنْ وَضُوئِهِ»: - بفتح الوَاو - أي: ماءُ الوُضوء. لا يَخْفي ما بينَ الحدِيْثَين منَ التَّعارُض في بيانِ الآيةِ النَّازلة. قال القاضي: وهذا تعارُضُ لم يَتَّفِقْ بيانُه إلى الآن، اللَّهم إلا أنْ يُقالَ: نزلَتْ آيةُ الفَرائض صحيح، وقوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْسَكَ لَلَةِ ﴾: وَهُمٌ من الرَّاوي فإنَّها آخرُ آيةٍ نزلَتْ. انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مِيرَاثِ الأُخَوَاتِ.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧٦

<sup>(</sup>٣) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٩٠.

كتاب الفرائض كتاب الفرائض

### بَابٌ فِي مِيرَاثِ العَصَبَةِ [١٥٢/أ]

١٣٩٤ – (٢٠٩٨) – (٤١٨/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاؤوسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طَاؤوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ طَاؤوسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

توله: «لِأَوْلَى رَجُلٍ»: الإضافةُ للبيان، والمرادُ أقربُ إلى المَيِّتِ من رَجُلٍ. وقوله: «ذَكَرٍ»: للتَّأْكيدِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الجَدِّ

١٣٩٥ – (٢٠٩٩) – (٤١٩/٤) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامِ بْن يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا وَلَى مَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ قَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْن يَسَارٍ. الشَحَّقَهُ المُقرَّر اسْتَحَّقَهُ اللهُقرَّر اسْتَحَّقَهُ المُقرَّر اسْتَحَّقَهُ اللهُقرَّر اسْتَحَّقَهُ اللهُقرَّر اسْتَحَّقَهُ اللهُقرَّر اسْتَحَّقَهُ اللهُقرَّر اسْتَحَّقَهُ اللهُقرَّر اسْتَحَقَّهُ اللهُقرَّر اسْتَحَقَّهُ اللهُقرَّر اسْتَحَقَّهُ اللهُقرَّر اسْتَحَقَّهُ اللهُقرَّر اسْتَحَقَّهُ اللهُ الله

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا

١٣٩٦ – (٢١٠٢) – (٤٢١/٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، هَارُونَ عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيُّ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَلَمْ يُوَرِّثْهَا بَعْضُهُمْ.

عوله: «إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ»: الظَّاهرُ أنَّ ضمير «إِنَّهَا» للقِصَّةِ و «أوَّلُ جَدَّةٍ»
 مبتدأ خبرُه «مَعَ ابْنِهَا». وقوله: «وَابْنُهَا حَيُّ»: للتَّأْكيدِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الخَالِ

١٣٩٧ – (٢١٠٣) – (٤٢٢-٤٢١/٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْن حَكِيمِ بْن حَكِيمِ بْن حَكِيمِ بْن حَكيمِ بْن حَنَيْفٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَى عَبَّدِ بْن حُنَيْفٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَى أَمَامَةَ بْن سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى أَبِي عُبَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَهَذَا ُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ...» إلخ، أي: أنَّه تعالى ينصُر مَنْ ترك النَّاسُ
 نُصْرتَه وكذا رسولُه ﷺ.

١٣٩٨– (٢١٠٤)- (٤٢٢/٤) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَبْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْن مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ».

 \* وقوله: و «الخَالُ وَارِثُ... » إلخ، فيه دليلُ مذهبِ أَصْحَابِنا الحنفِيَّةِ مِنْ أَنَّ الخَالُ وارثٌ، ومن لا يقولُ بإرْبُه يقول: يحتملُ أَنَّه قال على وَجْه السَّلْبِ والنَّفْي كما قالوا: الصَّبْرُ حِيْلةُ مَنْ لاحِيلةَ له. ويحتمل أَنْ يُرادَ به إذا كانَ عُصْبةً. ويحتملُ أَنْ يُرادَ به السُّلُطانُ فإنَّه يُسَمَّى خالاً. (١) كذا قاله القاضي. والكُلُّ بعيدٌ لا يَخْفَى.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ١٩٤.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ

١٣٩٩ – (٢١٠٥) – (٢٢٢٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبِهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَهُوَ ابْنُ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارِثٍ؟» قَالُوا: لا، قَالَ: «فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟» قَالُوا: لا، قَالَ: «فَاذَهُ عُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ القَرْيَةِ». وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

النَّخْلَةُ نفسُها، وبكَسْرها هو القِنْو.



## بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الَّذِي يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ

المُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُو أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَالِهِ وَمَالِهُ وَابْنُ المُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُو أَوْلَى النَّهُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ المُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُو أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن وَهْبٍ وَيُقَالَ: ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْن وَهَبٍ وَبَيْنَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْن وَهَبٍ وَبَيْنَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ وَلايَصِحُّ، رَوَاهُ يَحْيَى بْن حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْن عُمَرً، وَزَادَ فِيهِ قَبِيصَةَ بْن ذُوَيْبٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ المَالِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».

\* قوله: «أنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»: كأنَّه فَهِم منه الحَصْرَ كما فَهِموا من حديث: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»(١) وإلا فكوْنُ الوَلاءِ لمَنْ أَعْتَقَ لا يُنافِي ثبوتَه لغَيره في غيره. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب: إنما الماء من الماء، ح: ٣٤٣، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب: الذي يحتلم ولا يرى الماء، ح: ٢٠٧، وسنن ابن ماجة، أبواب التيمم، باب: الماء من الماء، ح: ٢٠٠٠.

### بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لا يَرِثُ الوَلاءَ(١)

المَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّعْلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الوَ إَحِدِ بْنِ الْمَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّعْلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الوَ إَحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرٍ البَصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا يُعْرِفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن حَرْبٍ.

\* قوله: «المَوْأَةُ تَحُوزُ»: أي: تَجْمَع عَتيقَها، أي: من مِيْراثِ عَتِيقُها، و«لَقِيْطَها»: فيه خلافٌ، والجمهورُ على عَدِم الإرث. وأجاب القاضي عن الحديثِ: بأنَّه لم يَصِحَّ. (٢) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ. وهذه الترجمة هي الصحيحة، ويؤيدها حديث الباب كذلك.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٢٠٢.

# [كِتَابُ الْوَصَايَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ

كَذُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَا ابْنُ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الفَيْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلّا ابْنَتِي، وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلّا ابْنَتِي، أَفَلُو وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: فَالشَّطُرُ؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيّاءَ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيّاءَ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيّاءَ اللهُ إِنَّ لَكُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفُ بَوْنُ اللهِ أَخْوَلُهُ وَمَنْ اللهِ أَنْ تَدَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ اللهِ إِلَا ازْدَوْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً اللهِ إِلَا ازْدَوْنَ اللهُ مَّ أَمْضٍ لِأَصْحَابِي وَلَكَ أَنْ تُحَلَّفَ جَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضٍ لِأَصْحَابِي وَلَكَ أَنْ مَاتَ بِمَكَةً ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاصٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ، وَقَدْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثَّلُثِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ».

\* قوله: «عَامَ الفَتْحِ»: هكذَا رَواه ابنُ عيينةَ عن الزُّهْرِي، وغيره من أصحاب الزُّهْري رووا عنه: «عامَ حَجَّةِ الوَدَاع». قال الحُفَّاظ: وهي الصَّواب، وما رواه ابن عيينة وَهْمٌ منه. والله أعلم.

وقوله: «أَشْفَيْتُ عَلَى المَوْتِ»، أي: قَارَبْتُه.

الفُرُوض، أو من الوَلد، أو من النِّساء وإلا فقد كان لسَعْدٍ عصباتٌ.

توله: «بِمَالِي كُلِّهِ»، أي: تفويضًا لأمْرِها إلى اللهِ تعالى ولعلَّها كانَتْ غَنِيَّةً.

الثّلُثُ كَثِيرٌ»، أي: كافٍ في حُصُوْلِ المَطْلُوبِ من الأَجْر أو هو أيضًا كثيرٌ.

وقوله: «عَالَةً»، أي: فقراء، جمعُ عَائِل.

وقوله: «يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، أي: يَسْألونَهم بأَكُفِّهِمْ. يقال: كَفَّفَ النَّاسَ واسْتَكَفَّ إِذَا بَسَط كفَّه للسُّؤالِ.

 \* وقوله: «أُخَلَّفُ»: - بتشديد اللَّام على بناء المفعول - من التَّخْليفِ وهو التَّخير، أي: أيؤخِّرنِي اللهُ عن ثَوابِها ويرُدُّها علىَّ؟ يريدُ خوفَ المَوتِ بمكَّةَ لأَنَّها دارٌ تركوها لِلهِ، وهاجَروا إلى المدينةِ فلم يُحِبُّوا أن يكونَ موتُهم بِها.

العُمر ولا تَموتُ ﴿ وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ ﴾، أي: تؤخّر من بعدك بتَطْويل العُمر ولا تَموتُ بمَكَّة في هذا المرض.

الرِّدَّةِ. وقوله: «وَلا تَرُدَّهُمْ»، أي: بالرِّدَّةِ.

توله: «لَكِنِ البَائِسُ»، أي: شديد الفَقْر.

وقوله: «أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ»، أي: لأجل موتِه بِها.

### [بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّرَارِ فِي الوَصِيَّةِ]

المَشْعَثُ بُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْد الوَارِثِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ وَهُو جَدُّ هَذَا النَّصْرِ، اَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْد الوَارِثِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ وَهُو جَدُّ هَذَا النَّصْرِ، اَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمِدُ بُنُ عَابِرٍ عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلِّ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلِّ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلِّ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ مَنَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلِ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ مَنَ اللهِ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَى عَنِ الأَشْعَثِ بْن جَابِرٍ هُوَ جَدُّ نَصْرِ بْن عَلِيٍّ الجَهْضَمِيِّ.

الجِنْس، عوله: «ثُمَّ يَحْضُرُهُمَ»: جمعُ الضَّمير؛ لأنَّ المرادَ بالرَّجُل الجِنْس، وفي نسخةٍ يحضرُهما (٣).

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣.

<sup>(</sup>٣) كما ذكر في متن الحديث.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ

١٤٠٤ – (٢١١٨) – (٤٣٢/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

قوله: «يَبِيتُ»: هو بمعنى المَصْدر خبرٌ عن الحَقِّ إمَّا بتقدير «أنْ» أو بدونِها، وعلى الأوَّل يجوزُ أنْ يُنْصَب أو يُرْفَع كما هو شأنُ «أنْ» المُقَدَّرة في جَواز العَمل.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ

٥٩٤٠ (٢١١٩) - (٢ ٢١٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنِ الهَيْثَمِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مُغْوِلٍ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: عَمْرُو بْنِ الهَيْثَمِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مُغُولٍ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: قُلْتُ لِكُبْنِ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَتِ الوَصِيَّةُ وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ؟ قَالَ: «أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْن مُعْوِلٍ.

\* قوله: «قَالَ: «لا»: كأنَّه فَهِم السُّؤالَ عَمَّا اشْتَهرَ بينَ الجُهَّالِ من الوَصِيَّةِ لِعَلِيِّ، أو فَهِم السُّؤال عن الوَصِيَّة في الأمْوالِ، فقال: في الجَوابِ «لا»، ثُمَّ لَمَّا صرَّح السَّائلُ بما اشتَهر من كتاب الوَصِيَّةِ أَعْرضَ عنه، وذكرَ له ما كان به الوَصِيَّةُ، والله سبحانه أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ اللّبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ اللّهَ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ اللّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِ وَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمُوالِنَا» ثُمَّ قَالَ: «لَيْكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ثُمَّ قَالَ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْن خَارِجَة، وَأَنسٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ العِرَاقِ وَأَهْلِ الحِجَازِ لَيْسَ بِذَلِكَ فِيمَا الوَجْهِ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ، هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ، هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيثًا مِنْ بَقِيَّة، وَلِبَقِيَّة أَحَادِيثُ مَناكِيرُ عَنِ النَّقَاتِ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيثًا مِنْ بَقِيَّة، وَلِبَقِيَّة أَحَادِيثُ مَناكِيرُ عَنِ النَّقَاتِ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيثًا مِنْ بَقِيَّة، وَلِبَقِيَّة أَحَادِيثُ مَناكِيرُ عَنِ النَّقَاتِ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَيْشٍ الشَّامِ أَصْلَحُ حَدِيثًا مِنْ بَقِيَّة، وَلِبَقِيَّة أَحَادِيثُ مَناكِيرُ عَنِ النَّقَاتِ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهُ إِلْ عَنْ إِللهُ إِللهِ إِلْنَ عَيْشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ النَّقَاتِ وَلا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ النَّقَاتِ وَلا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ النَّقَاتِ وَلا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنْ النَّقَاتِ وَلا عَنْ إِلْكَقَاتِ وَلا عَنْ إِلللهِ عَنْ عَيْرِ الثَقَاتِ وَلا عَنْ عَيْر الثَقَاتِ وَلا عَنْ غَيْرِ الثَقَاتِ .

قوله: «وَحِسَابُهُمْ»، أي: الولدُ يَلْحَق الرَّجلَ من جِهَة فِراشِه في الظَّاهر
 أ] ثم يَتوَّلى اللهُ السَّرائرَ، فيُحاسِب على الظَّاهر والباطن.

الله عير أبيه أو غير أبيه أو انتسب نفسه إلى غير أبيه أو غير مواليه، والتَّاني يَجْري في العِتْق.

التَّابِعَةُ ، أي: التي تَتَّبِع بعضُها بعضًا.

قوله: «إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، أي: تحقيقًا كما في الكثير، أو دلالة كما في اليسير إذا عَلِمَتْ من حالِ زَوجها الرِّضا به.

العارِيةُ مُؤَدَّاةٌ»، أي: الزم أداءُها.

﴿ وَالمِنْحَةُ ﴾: - بكسر الميم - النَّاقةُ أو الشَّاةُ يُعْطِيها رجلُ الآخر
 ليَشربَ لبنَها.

«وَالزَّعِيمُ»: الكفيل.

🚜 قوله: «غَارِمٌ»، أي: ضامنٌ.

٧٠٤٠٧ – (٢١٢١) – (٤/ ٤٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن غُنْم، عَنْ عَمْرِو بْن خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لَلهُ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّة لِوَارِثٍ، وَالوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَذْلًا».

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا أُبَالِي بِحَدِيثِ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ فَوَثَّقَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ ابْنُ عَوْنٍ، ثُمَّ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِلَالِ بْن أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «جِرَانَهَا»: الجِرانُ - بالكسر - باطنُ عُنتِ البَعِير.

﴿ وَالْحِرَّةُ »: - بكسر - اسمٌ منِ اجْتَرَّ البعيرَ، وهي اللَّقْمة التي يتعلَّلُ بها البعيرُ. وقَصْعُهَا: إخْراجُها.

# بَابُ مَا جَاءَ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ

١٤٠٨ – (٢١٢٢)- (٤٣٥/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ عَنْ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تُقِرُّوْنَ الوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ.

توله: «وَأَنْتُمْ تُقِرُّوْنَ»، أي: فلا تَفْهموا من التَّقديمِ اللَّفْظي التَّقديمَ الحكميَّ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْ يَعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ

مَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حُبِيبَةَ الطَّائِيِّ، قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حُبِيبَةَ الطَّائِيِّ، قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي أَوْصَى إِلَيَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ تَرَى لِي وَضْعَهُ، فِي الفُقرَاءِ، أو المَسَاكِينِ، أو المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالمُجَاهِدِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «فَأَيْنَ تَرَى»، أي: في أيِّ موضع ترى أنْ أضَعَه؟

الله على الإنفاقِ من غير تَأْخيرِ إلى المَوْتِ. والله أعلم.

### <u>بَابٌ</u>

عَنْ عُرْوَة، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ عَنْ عُرْوَة، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ عَنْ عُرْوَة، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْ بَرِيرَة جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَة فِي كِتَابَتِهَا أَنْ أَقْضِي قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِكِ وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ عَنْكِ كِتَابَتِكِ وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَلْتَفْعَلْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا بَالُ فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا بَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقُوامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْدٍ عَنْ عَائِشَةَ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

توله: «أَقْضِيَ عَنْكِ»، أي: أَشْتَريَكِ منهم بما عليكِ من مالِ الكتابةِ.

وقوله: «لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ»، أي: لم يُعْلَمْ جوازُها فيه، وما ثبت شرعًا بأيِّ دليلٍ كانَ قد عُلِمَ جوازُه بكتابِ اللهِ. والله أعلم.

# [كِتَابُ الْوَلَاءِ وَالْهِبَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

## بَابُ مَا جَاءَ الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ (١)

١٤١١ – (٢١٢٦) – (٤٣٨-٤٣٧/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، وَيُرُوى عَنْ شُعْبَة، قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن دِينَارٍ حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ أَذِنَ لِي حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأُفَبِّلُ رَأْسَهُ، وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الحَدِيثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَر، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو وَهُمٌ وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَر، عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَسَلَّمَ، وَهُو وَهُمٌ وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَر، عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَسَلَّمَ، وَهُو وَهُمٌ وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَر، عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَالْعَ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا الحَدِيثِ. وَالْتَهِ بْنُ دِينَارٍ بِهَذَا الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

\* قوله: «عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ»: - بفَتح الواو - أريدَ به مجرَّدُ الاستحقاقِ الحاصل بالإعتاقِ لمَنْ وَلِي النِّعْمةَ، أي: نعمةَ الإعْتاقِ لا بيعَ ما حصلَ منه المالُ بسبب ذلك الاستحقاقِ فإنَّ بيعَه جائزٌ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُولُولُ وَلَا عَلْلُلُولُ وَالْمَلَا وَلَا عَلْكُولُ وَالْمُلَافِقِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْتَلُ وَالْمَلَا وَلَا عَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَذْلُ اللَّهُ وَالْمُلَا وَلَا عَلْمُ اللَّهُ وَالْمُلَالِمُ وَالْمُلَا وَالْمُلَا وَلَا عَلْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلَالِ وَالْمُلَا وَالْمُلُولُ وَالْمُلَا وَالْمُلَا وَالْمُلَا وَاللَّهُ وَالْمُلَا وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلَا وَالْمُلَا وَالْمُلَا وَالْمُلَا وَالْمُلِاللَّهُ وَالْمُلَا وَالْمُلَا وَالْمُلَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

النبغي الله قوله: «فَمَنْ أَحْدَثَ...» إلخ، رُتِّب على كونِه حرامًا تغليظُ ما لا ينبغي فعلُه فيها. قال القاضي عياض: معناه من أتَى فيها إثمًا أَوْ آوَى مَنْ أَتَاه وضمَّه إليه وحمَاه (١).

المَدُّ والقصر، والمدُّ أفصحُ.

او «مُحْدِثٌ» بالكسر.

<sup>(</sup>١) راجع: إكمال المعلم بفوائد مسلم :٤٨٦/٤، ح: ١٣٦٦.

وقوله: «وَمَنِ ادَّعَى»، [١٥٣/ب] أي: غيرَ أبيه أحدًا أو نفسه. وقد فسر «الصَّرْفُ»: بالفَرْض، و «الْعَدْلُ»: بالنَّفل، وقيل: بالعكس، وفُسِّرَ الصَّرفُ: بالتوبة، والعَدْل: بالفِدية. وقيل: إنِّه المَرْوِيُّ عنه صلى الله تعالى عليه وسلم! بالتوبة، والعَدْل: «أَدْنَاهُمْ»، أي: أقلُهم وهو الواحدُ، وأحْقَرُهُمْ وهو العبدُ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

بن العَلاءِ بن المُسَيِّدِ بن عَبْد الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، قَالا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَبْد الجَبَّارِ الْعَطَّارُ، وَسَعِيدُ بن عَبْد الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، قَالا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسُودَ، فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسُودَ، فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَلُوانُهَا؟» قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِيلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلُوانُهَا؟» قَالَ: هُمُرٌ، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «أَنَى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: «فَهَا نَوْعَهُ» .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الأوْرَقُ»: ما يُخَالِط بياضَها سوادٌ، والْوُرْق - بضَمِّ الواو وسكونِ الرَّاء - جمعُه.

وقوله: «أنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ»، أي: من أيِّ موضع، وبأيِّ سببٍ حَصَل لها ذلك اللَّونُ.

وقوله: «لَعَلُّ عِرْقًا نَزَعَهُ»، أي: لعلُّه جذَبه عِرقٌ في آبائِه إلى شِبْهِه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَافَةِ (١)

قال القاضي: القِيَافةُ هو الاستدلالُ بالخِلْقَة على النَّسَب، وهو مِنْ قَافَ الأَثْرَ إذا تَبِعَه (٢). وفي «المجمع» (٣): القائفُ من يَّتَبعُ الآثارَ ويعرفُها، ويعرفُ شِبْهَ الرَّجل بأخيه وأبيه، والجمعُ «القَافَةُ»، والمصدرُ «القِيَافةُ». وفي كلام بعضِهم هو الذي يُلْحِقُ الفُروعَ بالأصول بالشِّبْه والعلاماتِ.

١٤١٤ – (٢١٢٩) – (٤٤٠/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْن حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْن زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ فِيهِ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَرِّزًا مَرَّ عَلَى الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ فِيهِ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَرِّزًا مَرَّ عَلَى زَيْدٍ بْن حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْن زَيْدٍ قَدْ خَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: القَافَةِ.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي: ٨/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٣٣٣.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي إِقَامَةِ أَمْرِ القَافَةِ.

المَّارِيرُ الْوَجْه»: خطوطٌ تَجتمِعُ في الجَبْهة وتنكسر.

وقوله: «أَلَمْ تَرَيْ»: - بفتح الرَّاء، وسكون الياء - خطابٌ للمرأة.

\* «أَنَّ مُجَزِّزًا»: - بجيمٍ وزَائَيْن مُعْجَمَتَيْن أَوَّلهما مشدَّدة مكسورة - شُمِّي به؛ لأنَّه كان إذا أخَذ أسيرًا في الجَاهلية جزَّ ناصِيتَه وأطلَقه. ووجه سُرُوْرِه أَنَّ الناسَ كانوا يَطْعَنُون في نسب أسامة لكونِه أسود وأبوه زيدٌ أبيض، وقد أخِذَ من هذا الحديث القولُ بالقِيافة في إثباتِ النسب؛ لأنَّ سرورَه بِهذا القولِ دليلٌ على صِحَّتِه لأنَّه لا يسرُّ بالباطل بل لا يقرِّره بل يُنكِره.

# بَابٌ فِي حَتِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الهَدِيَّةِ (١)

١٤١٥ – (٢١٣٠) – (٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَهَادَوْا فَإِنَّ الهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلا تَحْقِرَنَّ جَارَةُ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو مَعْشَرٍ اسْمُهُ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

\* قوله: «فِرْسِن»: هو - بكسر فَاءٍ، وسكون رَاءٍ، وكسر سِيْنٍ بعدَها نونٌ - أي: ظِلْفها. واللام في «لِجَارَتِهَا» متعلقةٌ بـ «لا تَحْقِرَنَّ»، أي: لا تحقرَنَّ هَدِيَّة جارَتِها حتى في أحقر الأشياء، [و] من أبغض المُبْغضين إذا حمل «الجارة» على الضرَّة والمقصودُ المبالغةُ في النهي.



<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: التَّهَادِي.

# [كِتَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

# بَابُ [مَا جَاءَ فِي حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ]

٦٤١٦ – (٢١٣٤) – (٤٤٤/٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْن عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ أَنْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَقَالَ آدَمُ: وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ الجَنَّةِ، قَالَ: فَعَلَى عَلَى عَمَلٍ عَمَلٍ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ مُوسَى».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجُنْدَبٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الأَعْمَشِ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الأَعْمَشِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رُوييَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

النَّاسَ»: قال القاضي: أي أَنْ سَجِيَّتُك في النَّاسَ»: قال القاضي: أي أنَّ سَجِيَّتُك في الإغْواءِ سَرَتْ إليهم؛ فإنَّ العِرْقَ نزَّاعٌ(١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/٢٢٦.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ

١٤١٧ – (٢١٣٥) – (٤٤٥/٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبْتَدَاً أَوْ فِيمَا قَدْ فُرغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الخَطَّابِ! وَكُلِّ مُيسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ فِيمَا قَدْ فُرغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الخَطَّابِ! وَكُلِّ مُيسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَحُذَيْفَةَ بْن أَسِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله على مثال سَبَق، أي: أهو أمرٌ مُبْتَدَعٌ ، أي: أهو أمرٌ مصنوعٌ هنا لا على مثال سَبَق، أي: من غير سَبْقِ قَدَرٍ وهو معنى مبتدأ. و «أوْ » للشك. و «أوْ فِيْمَا قَدْ فُرغَ مِنْهُ » أمرٌ ثابتٌ في جملة ما قُدِّرَ وفُرغ من قضائه و قَدَره وكُتِب على الإنسانِ فعلُه.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالخَوَاتِيمِ

١٤١٨ – (٢١٣٧) – (٤٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ كَدَّنَنَا هَنَّادُ، حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعِّةً وَعَمَلَهُ وَعَمَلَهُ وَمَمَلَهُ وَمَمَلَهُ وَمَمَلَهُ اللهُ إِلَيْهِ المَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ، يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَمَمَلَهُ وَمَنَا أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيْخُتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيْغُمَلُ إِلَا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيْخُتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْن سَعِيدِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بْنَ حَسْنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ، القَطَّانِ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدٍ نَحْوَه.

\* قوله: «المَصْدُوقُ»، أي: الذي جاءَه الصِّدْقُ من ربِّه.

﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ»: بكسر الهَمْزة على حِكَايةِ لَفْظِه صلى الله تعالى عليه وسلم، أو فَتْحِها.

الماءُ. والمرادُب «بَطْنِ أُمِّهِ»: على بناءِ المفعولِ، أي: يُجْمَع مادةُ خَلْقِه وهو الماءُ. والمرادُب «بَطْنِ أُمِّهِ»: رَحِمُها، أي: يَتِمُّ جمعُه في الرَّحِم في هذه المدَّة، وهذا يقتضي التَّفرقة أوَّلا وهو كما قيل: النُّطفةُ في الطَّور الأوَّل تَسْرى في جَسَد المرأةِ ثُمَّ تُحْمَع في الرَّحِم فتصيرُ هناك علقةً، أي: دمًا جامدًا بخَلْط تُرْبةِ قَبْر المَولود بِها على ما قيل. و «المُضْغَة»: قِطْعةُ لَحْم قدر ما يُمْضَغ.

الآدمي الخَلْق وتَشَكُّلِه بشكل الآدمي الطُوَار أَخَر كما قال تعالى: ﴿ فَخَلَقُنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْمَطْغَةَ عَظَلَمَا فَكَسَوْنَا ٱلْعَظَمَ لَحَمَا أَلْمُضْغَةَ أَنَا ٱلْمُضْغَةَ عَظَلَمَا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحْمَا أُمَّ أَنْكُ خَلَقًا الخَرَ ﴿ (١) ، أي: بنَفْخ الرُّوح، ولعلَّ الأطوارَ المتروكة في الحديثِ بعدَ الأربعين الثَّالثةِ تحصلُ في مدَّةٍ يسيرةٍ، فلذا اعتبر الإرسالُ بعدَ طورِ المُضْغةِ مُتَّصِلَةً بِها، ولذا اشتهر بينَ النَّاس أَنَّ نفخَ الرُّوحِ عقيبَ أربعةِ أَشْهُر.

البالغ نِهايتَه. وقوله: «حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ....» إلخ، كنايةٌ عن القُرْب البالغ نِهايتَه.

\* وقوله: «فيسبقُ عَلَيْهِ»، أي: يغلبُ عليه. و «الْكِتَابُ»: المكتوبُ الذي كتبه الملك له، والحديث لا يُنافي الوَعيداتِ الواردةِ في الآيات القرآنيةِ والأحاديث مثل ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصّلِاحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ ﴾ (٢) الآية؛ لأنَّ المعتبرَ في كلّها الموتُ على سلامةِ العاقِبةِ وحسن الخاتمة - رزقنا اللهُ [١٥٤/ب] تعالى بفَضْله - آمين.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٣٠.

## بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ

١٤١٩ – (٢١٣٨) – (٤٤٧/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رَبِيعَةَ البُنَانِيُّ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى المِلَّةِ فَأَبُواهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «اللهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ بِهِ». حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالحُسَيْنُ بْن حُرَيْثٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالحُسَيْنُ بْن حُرَيْثٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلًا مَعْنَاهُ، وَقَالَ: «يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي النَّعْرَبُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي النَّابِ عَنِ الأَسْوَدِ بْن سُرِيْعٍ.

المِلَّةِ عَلَى المِلَّةِ»، أي: الإسلامِ، والمرادُ أنَّه في ابتدائِه عارٍ عن دَواعِي الضَّلالةِ.

القِعلين السَّابقين قبل ذلك، أي: - بالتَّشْديد - كالفِعلين السَّابقين قبل ذلك، أي: قبل أن يجعَله أبواه كافرًا.

وقوله: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ بِهِ»، أي: لو كانوا أحياءً، وهذا يفيدُ أنَّ المعتبرَ في الصِّغْر ما يعملُه على تقدير أنَّه بلغ. والله أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَي الرَّحْمَنِ

١٤٢٠ – (٢١٤٠) – (٤٤٨/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ اللَّاعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! آمَنَا بِكَ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ اللهِ! آمَنَا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي الْبَابِ عَنِ النَّوَّاسِ بْن سَمْعَانَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ أَنسٍ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيثُ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ أَنسٍ أَصَحُّ.

\* قوله: "فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا": هذا السُّؤالُ مبنيٌّ علي أنَّه فَهِم من الدُّعَاء السَّابق الإرشاد للأمَّةِ لظُهور أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم مأمونُ العَاقبةِ، ويمكنُ أنَّه لمَّا رأى خوفَه صلى الله تعالى عليه وسلم عَلِم أنَّه يخاف على الأمَّة بالأولى - والله أعلم - والأقربُ أن يقالَ: إنَّ المقصودَ بالإفادة وهو سرعةُ التَّغليب، وأمَّا الأصابعُ فمُفَوَّضة حقيقةً إلى اللهِ تعالى.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهْلِ الجَنَّةِ [وَأَهْلِ] النَّارِ

قَبِيلٍ، عَنْ شُفَىِّ بْن مَاتِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن العَاصِي، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: «هَذَا لِكَتَابَانِ؟» فَقُلْنَا: لا يَا رَسُولَ اللهِ إِلّا أَنْ تُخْبِرَنَا، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أَجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا»، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أَجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا»، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: «هَذَا يَتَابُ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أَجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا»، فَقَالَ أَصَاحِبُ النَّارِ يُعْمَلِ أَهْلِ الْبَيْ مَلَا يُولِهُ فَلَا يَوْمَ مَنْ أَبُنُ عَمِلُ أَهْلِ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ فَبَيَلُهُمَا الْعَلِي وَسَلَمْ بِيكَيْهِ فَبَيَلُهُمَا الْعُلِي وَالْمَلُولُ اللهِ عَلَى السَّعِيرِ». حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ مَولَى الْمُو عَيْسَى: وفي النَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَعْمَلُ عَلَى الْمَعْمُ وَيَلُ الْمُهُ حُمَيُّ بْنُ هَانِي .

\* قوله: «كِتَابَان»: الظَّاهرُ بِقاؤَهُما على حقيقةٍ ولا إشكالَ فيه إلا أنّه كيف حملَ صلى الله تعالى عليه وسلم ذيْنِكَ الكتابَيْن بأيدِيهما مع أنّه لو جُمِعَ أسماءُ أهل الجنّة في كتاب بالتّفصيل لجاء مُجَلّداتٍ تعجِزُ عن حملها الجِمالُ، لكنّ منشأ هذا الإشكالِ قياسُ ذلك الخطِّ بهذا الخطِّ المعلومِ وهو غير سديدٍ فأنكر، كيف جمع اللهُ في قلب واحدٍ - وهو قدر لَوْزَةٍ - ما يعجِز عن حملها الجِمالُ. والله أعلم.

كتاب القدر كتاب القدر

## بَابُ مَا جَاءَ لَا عَدُوَى وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ

المَعْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْن جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَمْرِو بْن جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا»، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَصَائِبَهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْن صَفْوَانَ الثَّقَفِيَّ البَصْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، يَقُولُ: لَوْ حَلَفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ لَحَلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ يَقُولُ: لَوْ حَلَفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ لَحَلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ يَقُولُ: لَوْ حَلَفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ لَحَلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَهْدِيٍّ.

توله: (وَالأَهَامَةَ): - بتَخْفيفِ الميم - طائرٌ كانوا يتَشَائَمون به، وليسَ له ذكرٌ في حديثِ الباب لكن يُعْرَف حكمُه بالقِيَاس فلذلك ذكر في الترجمةِ.
 والله أعلم.

العام المناس الم

الْحَشَفة بِذَنبِه»، أي: القَرْحَةُ في ذَنبه تفسيرٌ «للْجَرَبَ». وأمَّا «الصَّفَر»: فكانَ أهلُ الجاهليةِ يجعلونُه مُحَرَّمًا ويُحِلُّوْن المحرَّم، فنُهُوْا [٥٥/أ] عن ذلك.

## بَابُ مَا جَاءَ [فِي] أَنَّ الإِيمَانَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

٦٤٢٣ – (٢١٤٥) - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْن حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعِ: يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ اللهِ مَنْ بِالمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْلِ اللهُ لَهُ مَنْ يَعْمَلُونُ مِنْ بِالْمَوْتِ مِنْ بِالْمَوْتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ يَالْمَوْمُ وَنَ بِالْمَوْقِ مِنْ بِالْمَوْمِنُ بِالْمَوْتِ مِنْ فِي الْمُؤْمِنُ فِي الْمَوْلِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ لَا لَهُ مِنْ يُلْ مِنْ يُلْوَمِنُ بِالْمَوْمِ لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّٰهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الجَارُودِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رِبْعِيًّا لَمْ يَكْذِبْ فِي الإِسْلَامِ كِذْبَةً.

\* قوله: «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ»، أي: لا يَتِمُّ إيمانُه.

### بَابٌ

١٤٧٤ – (٢١٥٠) – (٤٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو العَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثْلُ ابْنِ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتُهُ المَنَايَا وَقَعَ فِي الهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَأَبُو العَوَّامِ هُوَ عِمْرَانُ وَهُوَ ابْنُ دَاوُدَ القَطَّانُ.

\* قوله: «مَثَلُ ابْنِ آدَمَ»: مبتدأ خبرُه محذوفٌ، أي: عجيبٌ ونحوه. وجملةُ «وإلَى جَانِبِه» حالٌ، ويحتمل أنْ تُجْعلَ الجملةُ الشَّرطِيَّةُ خبرًا، أي: حالُه العجيبةُ، وقِصَّتُه الغريبةُ، والحالُ أنَّ في حياتِه أسبابًا كثيرةً للموتِ، متَوجِّهةً إليه، وهو مضمونُ هذه الشَّرطيةِ، والمراد بالعَدد الكثرةُ بالنَّظر إلى الأسبابِ والأمراض المؤدِّيةِ إلى الهلاكِ. والله تعالى أعلم.

### بَابٌ

دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ سُلَيْم، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّة فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَهِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ سُلَيْم، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّة فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَيْ وَرَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَهْلَ البَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي القَدَر، قَالَ: يَا بُنِيَّ أَتَقْرَأُ الطُّرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْرَأُ الرَّخُرُف، قَالَ: فَقَرَأْتُ: ﴿حَمَ ۞ وَالْكِيَالِكَ وَسَالُمُ لِيَكِيلِ الْمُبِينِ الْفَرِينَ وَاللَّهُ قَرْمَا عَرَبِيكَ الْعَرَبِيكَ الْعَرَبِيكَ الْعَيْلِ لَدَيْنَا لَعْلَمُ فَوَالَّوَ عَلَيْكَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَقَرَأْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ فَرَعُونَ لَيَعْلَى اللهُ وَيَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ فَرَعُونَ لَكَ عَلَالُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ فَرْعُونَ لَكَ عَلَالُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَالَعْلَمُ وَسَلَّمُ فَاللَّهُ وَيَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالَّذُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَعَلِي لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَاتُهُ وَاللهُ وَلَوْلَ مَا خَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَوْلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، وَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ: اكْتُبُ وَقَالَ: اكْتُبُ الْقَلَرَ مَا كَانَ وَمَا هُو كَائِنٌ إِلَى الأَبْدِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

\* قوله: «مَا كَانَ»: إنْ قلتَ: إذا كان هذا أوَّلُ المخلوقاتِ على الإطلاقِ مما الذي كان بالنَّظر إليه؟ قلتُ: يكفي في صِدْقِ ما كان تحقُّقُ نفسِه فإنَّه بالنَّظْر إلى وقتِ الكتابةِ يصدق أنَّه ما كان. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الزخرف: ١-٤.

# [كِتَابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

# [بَابُ مَا جَاءَ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ]

عَنْ شَبِيبِ بْن غَرْقَدَة، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَمْرِو بْن الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ شَبِيبِ بْن غَرْقَدَة، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَمْرِو بْن الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ لِلنَّاسِ: «أَيُّ يَوْم هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عِلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبِدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَحُذَيْمِ بْنَ عَمْرٍو السَّعْدِيِّ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى زَائِدَةُ عَنْ شَبِيبِ بْن غَرْقَدَةَ نَحُوهُ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَبِيبِ بْن غَرْقَدَةَ.

\* قوله: «إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ»: أي: إثمُ جِنايَتِه راجعٌ إليه قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (١) وإن كانَ بعضُ آثار الجِنايةِ يرجع إلى الغير أيضًا كالدِّية على العَاقِلة.

توله: «أَنْ يُعْبَدَ»، أي: مِنْ أَنْ يُعْبَدَ على بناء المفعول، والمرادُ منه عبادةُ الأوثانِ؛ لأنَّ عِبادتَها عبادةٌ للشَّيطانِ لكونِه الآمرُ.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٤.

# بَابُ مَا جَاءَ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

١٤٢٧ – (٢١٦٠) – (٤٦٣ – ٤٦٢) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاعِبًا أَوْ جَادًّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إلَيْهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسُلَيْمَانَ بْن صُرَد، وَجَعْدَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ. هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ.

وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَهُ صُحْبَةٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَادِيثَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَوَالِدُهُ أَحَادِيثَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَوَالِدُهُ يَزِيدُ بْنُ السَّائِب لَهُ أَحَادِيثُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ السَّائِب لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أَخْتِ نَمِرٍ.

قوله: «لاعِبًا جَادًا»: الظّاهر أنَّه بتقدير «أو» والنَّهْيُ عنه؛ لأنَّه يُوْهِمُ أنَّ مرادَه ضَرْبُه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُولًا

١٤٢٨ – (٢١٦٣) – (٤٦٤/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ بُنَّةَ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ عِنْدِي أَصَحُّ.

البَعْض لأنَّه ربَّما السَّيْفُ»، أي: يأخذُ البعضُ منَ البَعْض لأنَّه ربَّما سقط من اليدِ عندَ الأخذِ فيؤُذِي الآخذَ أو المُعْطِيَ.

## بَابُ [مَا جَاء] مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ

١٤٢٩ – (٢١٦٤) – (٤٦٥/٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الطُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَتَّبِعَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ جُنْدَبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

العاصم للمَال والدَّم والعِرْض. وَلَهُ اللهِ»، أي: أمانةٍ لِمَا وُجِدَ منه من دليلِ إيمانِه العاصم للمَال والدَّم والعِرْض.

وقوله: «فَلَا يَتَبِعَنَّكُمُ اللهُ»، أي: فلا تَتَعرَّضُوا لذِمَّتِه تعالى بشَيءٍ فإنَّ مَنْ [١٥٥/ب] تعرَّض بشَيْءٍ يَطْلُبه اللهُ به، والمطلوبُ نَهيُهم عمَّا يكونُ سببًا لطلبه تعالى إيَّاهم بشيءٍ من الذِّمَّةِ.

كتاب الفتن كتاب ال

# [بَابُ مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الجَمَاعَةِ]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ النَّصْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِيةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلا يُسْتَشْهَدُ، أَلا لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَا كَانَ ثَالِتُهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بِلْحَبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْنَ مَانْجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَلَاكَ الْمُؤْمِنُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سُوقَةَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عوله: «يَحْلِفَ الرَّجُلُ...» إلخ، قال القاضي: إشارةٌ إلى قِلَّةِ الثَّقَة بمجرَّدِ الخَبر لغلبةِ التُّهْمَةِ حتى يؤكِّد خبرَه باليَمِين (١).

توله: (وَلا يُسْتَشْهَدُ)، أي: لا يبتدأ بِها من قبل نفسِه زُورًا يعنى أنَّه ليسَ بشاهدٍ حتى يسأله أحدٌ الشَّهادة.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/٨.

١٧٨

الشَّهْوة، ﴿ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا »، أي: بالوَسُوسَة، وتَهْيِيج الشَّهْوة، ورَفْع الحياءِ، وتسهيل المَعْصِيَةِ.

الإجماع الله وقوله: «عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ»: يعنى أنَّه لا يَحِلُّ لأحدِ خلافُ الإجماع فإذا اجتمعوا يَجِبُ على الناس موافَقَتُهم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ المُنْكَرِ بِاليَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالقَلْبِ

٦٤٣١ - (٢١٧٢) - (٤٧٠-٤٦٩/٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْن مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابٍ، عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرْوَانَ: خَالَفْتَ السُّنَّة، فَقَالَ: يَا فُلانُ، تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «قَدَّمَ الخُطْبةَ»، أي: يوم العيد.

\* «تُرِكَ هُنَاكَ»، أي: تركتَ السُّنَّةَ.

### بَابٌ [مِنْهُ]

٦٤٣٢ – (٢١٧٣) – (٤/٠/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالمُدْهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالمُدْهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي البَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي سَفِينَةٍ فِي البَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا، فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا، فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا، فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا؛ فَقَالَ الْذِينَ فِي أَعْلاهَا؛ فَقَالَ الْذِينَ فِي أَعْلاهَا؛ فَقَالَ الْذِينَ فِي أَعْلاهَا؛ فَوَا نَتُوتُهُمْ مَنْ فَالَ اللّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ أَعْدُولُهُمْ فَلَقَالَ الْمَاءَ فَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

التَّارِكِ المُحْدِهِنِ فِيهَا»: الإدهانُ وهو المُحَاباةُ في غير حَقِّ التَّارِكِ اللَّمرِ بالمعروفِ مع القُدْرةِ عليه لاستحياءٍ، أو قِلَّةِ مبالاتٍ في الدِّين، أو لمُحافَظةِ جانٍ.

توله: «اسْتَهَمُوا»، أي: اقْتَسُموا السَّفينة بالقُرْعةِ.

# بَابُ [مَا جَاءَ فِي] سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فِي أُمَّتِهِ

كَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّنَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّنَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن خَبَّابِ بْن الأَرَتِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن خَبَّابِ بْن الأَرَتِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَأَطَالَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَلَّاةً صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا، قَالَ: «أَجَلْ إِنَّهَا صَلاةً رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ فِيهَا ثَلاثًا لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا، قَالَ: «أَجَلْ إِنَّهَا صَلاةً رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ فِيهَا ثَلاثًا لَمُ تَكُنْ تُصَلِّيهَا، قَالَ: «أَجَلْ إِنَّهَا صَلاةً أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُعلِقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ أَنْ لا يُسْلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُشِلِطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُشِلِيكَ أَنْ لا يُشِلِيكَ أَنْ لا يُشِيعِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُغْطَى فَمَنَعْنِها».

قَالَ أَبُوْ عِیْسَی: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ صَحِیحٌ، وفی البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

اله قوله: «لا يُهْلِكَ»: من الإهلاكِ. «أُمَّتِي»: كلها. «بِسَنَةٍ»: أو قحطٍ وجُوْعٍ.

الكَفَرة. همِنْ غَيْرِهِمْ»، أي: من الكَفَرة.

١٤٣٤ - (٢١٧٦) - (٤٧٢/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ

أُمَّتِي سَيَنْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ والأَصْفَرَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا - خَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُعْظَا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

﴿ وَى لِيَ الأَرْضَ ﴾، أي: ضمَّ زَواياها، قال: يحتملُ أن يكونَ حقيقةً،
 ويحتملُ أنْ يخلقَ له الإدراك فيكونَ مجازًا؛ فإنَّه لَمَّا أدركَ جميعَها صارَ كأنَّه جُمِعَتْ له حتى رآها.

الْبَيْضَةُ»: الجماعةُ، وقيل: الدَّارُ، ومعناه في الحقيقةِ يستبيحُ أَصْلَهم وذلك لأنَّ البيضةَ هي أصلُ الحَيوانِ الذي يَبيضُ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الأَمَانَةِ

الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ، حَدَّثَنَا مَنَادُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ القُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ » ثُمَّ حَدَّثَنَا جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ القُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ » ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتَقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ كَمَنَ عَلَى رِجْلِكَ فَتَقَطَتْ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَرْجَهَةً عَلَى رِجْلِكَ فَتَقَطَتْ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَنَى عَلَى رِجْلِهِ قَالَ: «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لا يَكَادُ أَحُدُهُمْ يُؤَدِّي الأَمَانَةُ وَمَا فِي يُقَلِلُ إِنْ يَكُاهُ أَنَى عَلَيَ زَمَانٌ وَمَا عَنَى يُعْرَبُونَ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَلَعَلَهُ وَمَا فِي قَلْهِ مِثْقَالُ كَنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ مِنْكُمْ إِلَا فُلانًا وَفُلانًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المَّانِي فِي رَفْعِها. فإن قوله: «حَدِيثَيْنِ»: أحدُهما في نزولِ الأمانة، والثَّاني في رَفْعِها. فإن قلتَ آخرُ الحديثِ يدُلُّ على أنَّ رفعَ الأمانةِ ظهرَ في وَقْتِه فما معنى أنْتَظِره؟ قلتُ: المنتظرُ الرَّفعُ بحيث يَصيرُ كالمَجْل.

\* وقوله: «الأَمَانَة»: قيل: المرادُ [١٥٦/أ] بِها التَّكاليفُ والعهدُ المأخوذُ المذكورُ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ (١) وهي عينُ الإيمانِ بدليلِ آخرِ الحديثِ «وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ مِنْ إِيمَانٍ»، والأظهرُ حَمْلُها على ظاهِرها بدليلِ «ويُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ » ويكونُ وضعُ الإيمانِ موضِعَها تفخيمًا لشأنِها لحديثِ «لادِيْنَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ» (١).

توله: «جَذْر قُلُوبِ الرِّجَالِ»: الجَذْرُ - بفتح الجيم وكسرها، وسكونِ النَّال المُعجَمة - أصل، والمرادُ أصلُ قلوبِ النَّاس أعمُّ من الرِّجالِ والنِّساءِ.

وقوله: «فَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ»: حينئذ ازْدَادُوا بِهما بصيرةً، وحَسُنَتْ منهم العَلانيةُ والسَّريرةُ.

الوَكْتُ»: - بفتحٍ، وسكونٍ، وآخرُه مثنّاةٌ من فوق - الأثرُ في الشّيءِ
 كالنُّقُطة في غير لونِه .

\* وقوله: «فَيَظُلُّ»، أي: يصيرُ، والمعنى ثُمَّ يُرفَع الأمانةُ عن القلوبِ عقوبةً على الذُّنوب، حتى إذا اسْتَيقظوا لم يجدُوْا قلوبَهم على ما كانَتْ عليه، ويبقى أثرٌ من الأمانة مثلَ الوَكْت فيها.

الْمَجْلِ»: - بفتح المِيم وسكونِ الجيمِ أو فتحها - و هو الأثرُ في الكَفّ من قُوَّةِ الخِدْمة، وهو غِلَظ الجِلْد يحسَبُه النَّاسِ أَنَّ في جوفِه شيءٌ وليس فيه شيءٌ.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٤٧١، ح: ١٢٦٩٠، كنز العمال: ٣/ ٢٧٧.

«فتراه مُنْتَبِرًا»: - بضم ميم، وسكون نون، وفتح مثَنَّاةٍ من فوق، وكسر الموحَّدة وآخره راءٌ مهملةٌ - أي: مرتفعًا في جسمك، وهذا أقلُ من الأوَّل؛ لأنَّه شِبْهٌ بالمُجَوَّف الذي يُرى مرتفعًا كبيرًا ولا طائلَ تحتَه.

پ وقوله: «يَتَبَايَعُوْنَ»: أريدُ به البيعُ والشِّراءُ.

توله: «وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ...» إلخ، من كلام حذيفة.

\* قوله: «دِينُهُ»، أي: الإسلامُ؛ لأنَّه يؤدِّي الأمانةَ بغَلبة الإسلام.

السَّاعِيُّ : الولِيُّ الذي يقومُ [بالأمَّة] (١) ويستخرجُ حقوقَ النَّاس بعضمٍ من بعضٍ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط وهو خطأ، والصحيح: «بالأمانة».

## بَابُ مَا جَاءَ لَتُرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بْن أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْنِيِّ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بْن أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا لَلهُ مُوسَى ﴿ الْجُعَلِ لَنَا إِلَهَا صَكَمَالَهُمْ ءَالِهَ أُنُواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَوْمُ مُوسَى ﴿ الْجُعَلَ لَنَا إِلَهَا صَكَمَالَهُمْ ءَالِهَ أُنُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ مُنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مَا كُولُهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْتِيُّ اسْمُهُ: الحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

\* قوله: «يُقَالُ لَهَا»، أي: سَمَّوها ذاتَ أنواطٍ، أي: ذاتَ تعليقٍ. والنَّوطُ: هو التَّعليقُ، وإنكارُه [١٥٦/ب] صلى الله تعالى عليه وسلم قولَهم لوجْهَيْن، أحدُهما: أنَّ الصَّوابَ أنْ يَحْمِل كلُّ واحدٍ سلاحَه مع نفسِه ولايفارقُه في حالةِ الجِهاد. والثاني: الاقتداءُ بِهم، وذلك داع إلى اتِّباعِهم فيما لا يَحِلُّ فعلُه، ولذلك ضرب النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم المثلَ لهم بقول بني إسرائيل: ﴿ اَجْعَل لَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ المثلَ لهم بقول بني إسرائيل: ﴿ اَجْعَل لَنَّ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٣٨.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي انْشِقَاقِ القَمَرِ

١٤٣٧ – (٢١٨٢) – (٤/٧٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: انْفَلَقَ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْهَدُوا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَجُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ»، أي: ورَوَاه مع ابن عمر ابنُ مسعود، وحذيفة، والثّاني: وابنُ عبّاس، وجبيرُ بْنُ مُطْعِم. وفيه إعجازٌ من وَجْهَيْن أحدُهما: انشِقَاقُه، والثّاني: إخفاءُه من أهل مكّة وذلك خلافُ العادةِ فهو معجزةٌ، ومَنْ رآه من قريش قال: انظُرْ فإنْ رآه أحدٌ غيرَنا فليس بسِحْر وإن لم يرَه أحدٌ إلا نحن فهو سِحْرٌ، فلما جاء سفرُهم سألوهم، فقالوا رأيناه فعلموا أنّها آيةٌ. كذا ذكره القاضي (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٢٢، ٢٣.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَسْفِ

١٤٣٨ – (٢١٨٥) – (٤٧٩/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنِ القَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنِ القَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ»، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْهُلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا طَهَرَ الخُبْثُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

الخُبْثُ»، أي: الفِسْقُ والفُجورُ. و قيل: الزِّنَا. وقيل: المَعاصِي مطلقًا.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

١٤٣٩ – (٢١٨٦) – (٤٧٩/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ! أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَعْرِبِهَا» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا»، قَالَ: وَذَلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «وَذَلِكَ»، أي: الموضعُ الذي يسجُد فيه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ وَهُو يَقُولُ: «لا إِلهَ إِلّا اللهُ - يُرَدِّهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ - وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ عَشْرًا»، قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلْتُ: اللّهُ! أَفُومَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ عَشْرًا»، قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَنُهُلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الخُبْثُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ جَوَّدَ سُفْيَانُ هَذَا الحَدِيثَ، هَكَذَا رَوَى الحُمَيْدِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ عَنْ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ نَحْوَ هَذَا، وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَفِظْتُ مِنَ الرُّهْرِيِّ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ: زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، وَهُمَا رَبِيبَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ حَبِيبَةَ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ حَبِيبَةَ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ، وَقَدْ حَبِيبَةَ.

قوله: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ»: [قال] الطيبيُّ: (١) يعني قَرُبَ خروجُ جيشٍ يقاتلُ العربَ.

﴿ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ »: وهو سَدٌ بناه ذو القرنين وقدِ انْفَتَحتْ فإذا توسَّعت يخرجون منها، وذاك بعدَ الدَّجال.

الرَّدْم»: بكسر الرَّاء وفتحها، وسكون الدَّال.

توله: «أَفَنُهْلَكُ»: على بناء المفعولِ للمُتكلِّم مع الغير.

وقوله: «وَفِينَا الصَّالِحُونَ»: كأنَّها عَرَفَتْ أنَّ هذه الأمَّة المرحومة لا تخلو عن صلحاء.

\* و «الخُبْثُ»: - بالضمِّ وسكونِ الباء - قيل: الزِّنا والفسادُ. وقيل: مطلقُ المعاصي. وقيل: خصَّ العرب؛ لأنَّ معظمَ شَرِّهم راجعٌ إليهم قال القاضي: العربُ لا تُوافِقها لا في العَجْز ولا في الدِّين (٢).

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على هذه العبارة في شرح الطيبي لمشكاة المصابيح المسمى بـ «الكاشف عن حقائق السنن».

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٢٧.

### بَابٌ فِي صِفَةِ المَارِقَةِ

١٤٤١ – (٢١٨٨) – (٤ / ٤٨١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي ذَرِّ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ وَصَفَ هَؤُلاءِ القَوْمَ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ حَيْثُ وَصَفَ هَؤُلاءِ القَوْمَ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، إِنَّمَا هُمُ الْخَوَارِجُ وَالْحَرُورِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، إِنَّمَا هُمُ الْخَوَارِجُ وَالْحَرُورِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ النَّورِجِ.

﴿ النَّاسِ في اللَّهِ وَلَوْ مِنْ [قَوْلِ] خَيْرِ البَرِيَّةِ ﴾، أي: قولا من قولِ خيرِ النَّاسِ في الظَّاهر لقولهم: لا حكم إلا لله، ونظائرُهم من دُعَائِهم إلى كتاب الله تعالى. والله أعلم.

\* قوله: «مِنَ الرَّمِيَّةِ»: - بتشديدِ الياء - بمعنى [١٥٧/ أ] المَرمِيِّ.

كتاب الفتن كتاب الفتن

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّامِ

١٤٤٢ – (٢١٩٢) – (٤/ ٤٨٥) حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ، لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: هُمْ أَصْحَابُ الحَدِيثِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن حَوَالَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «هَاهُنَا»، وَنَحَا بِيدِهِ نَحْوَ اللهِ أَيْنَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «هَاهُنَا»، وَنَحَا بِيدِهِ نَحْوَ الشَّام. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

قال القاضي: مأوى الجِهَاد والرِّباطِ، فإذَا فسد أهلُه فسد النَّاس كلُّهم لأنَّهم إذا تركوا الجِهاد ذلَّوا (١٠).

الطَّائِفَةُ الْمَنْصُوْرَةُ»: قيل: أهلُ الحديث، وقيل: أهل الجهاد، وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩ / ٣٤.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ تَكُونُ فِتْنَةٌ القَاعِد فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِم

عَنَّاشِ بْن عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَنَّاشِ بْن عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةٍ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةٌ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ، وَالقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي» قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ وَالمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي» قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ وَالمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي» قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: «كُنْ كَابْنِ آدَمَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي وَاقِدٍ وَأَبِي مُوسَى وَخَرَشَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

\* قوله: «كُنْ كَابْنِ آدَمَ»: يريدُ أنَّ الصَّبرَ فيها أحسنُ من الحَركة لكَوْنِ الحركةِ تزيدُ في الفتنةِ، والمثليَّة مختلفٌ فيها، وقد أخذَ بعضُ الصَّحابة بظاهِره، [وقد] دخلَ بعضُ أهلِ الشَّامِ أيَّامِ الحرَّة في غارٍ على أبي سعيد الخدريِّ ومعه سيفُه، فقال: له اخرُج، فألقى أبو سعيدٍ سيفَه إليه وخرج، فقال له: أنتَ أبو سعيدٍ؟ فقال: نعم، فكفَّ عنه. ذكره القاضي (۱) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/٤١،٤٢.

كتاب الفتن كتاب ال

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَرْجِ [وَالْعِبَادَةِ فِيهِ]

١٤٤٤ – (٢٢٠١) – (٤٨٩/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ الْمُعَلَّى بْن زِيَادٍ، رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ، رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْن يَسَارٍ، رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «العبَادَةُ فِي الهَرْج كَالهِجْرَةِ إِلَيَّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ عَنِ المُعَلَّى.

قال القاضي: الهَرْج الاضطراب، وأعظمُه أن يكونَ بالقَتْل والقتال(١١).

العِبَادَةُ فِي الهَرْجِ»، أي: في أيَّامه بالفَرارِ زمنَ الهَرْجِ إليها.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٣٩.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ سَيْفٍ مِنْ خَشَبِ فِي زَمَنِ الفِتْنَةِ

١٤٤٥ – (٢٢٠٢) – (٤٩٠/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المَّامُ الْأَنَّةُ وَضِعَ السَّيْفُ»، أي: وقد وُضِع فيهم عندَ قتل إمام الأئمَّة عثمان - رضي الله عنه - وقد قال لهم: «الاتَسَلُّوا سيفَ الفِتْنَةِ المَغْمُودِ عَنْكُمْ» فلم يُرْفَعْ عنهم بعدَ ذلك.

1887 – (٢٢٠٣) - (٤٩٠/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُجْرِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدٍ، عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بْن صَيْفِيِّ الغِفَارِيِّ، قَالَتْ: جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِي فَدَعَاهُ إِلَى الخُرُوجِ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: «إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَيَّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ» فَقَدِ اتَّخَذْتُهُ، فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ قَالَتْ: فَتَرَكَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَسْلَمَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدٍ.

توله: «أُهْبَانَ»: كعثمان صحابيًّ.

كتاب الفتن كتاب ال

### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

١٤٤٧ – (٢٢٠٧) – (٤٩٢/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللهُ، اللهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

توله: «حَتَّى لا يُقالَ فِي الأرْضِ: اللهُ، اللهُ»: هؤلاء الَّذِين لا يذكُرُونَ السُمَ اللهِ تعالى هم الأشرارُ الذين تقوم عليهم القِيَامةُ.

### [ بَابٌ مِنْهُ ]

١٤٤٨ – (٢٢٠٨) – (٤٩٣/٤) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَقِيءُ القَاتِلُ وَالفِضَّةِ، قَالَ: فَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي مِثْلِ هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، وَيَجِيءُ القَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الكَبِدُ - بالفتح فالسُّكون - معروفٌ، وكَبِدُ الأرض ما فيها من معادِن المالِ.

### [بَابٌ مِنْهُ]

1849 – (٢٢٠٩) – (٤٩٣/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْن أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْن أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلْهُ مُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْن أَبِي عَمْرٍو.

اللّحمقِ اللّعبدُ ثمَّ اسْتُعْمِل في الأحمقِ اللّام - لغةً: العبدُ ثمَّ اسْتُعْمِل في الأحمقِ واللّئيم. وقيل: الوَسِخ. ويطلقُ على الصّغير. [قاله] الطيبي (١).

النَّاسِ»، أي: أحْظاهم وأطيبُهم عيشًا، وأراد باللُّكع مَنْ
 لا يُعْرَف له أصلُ، ولا يحمدُ له خُلُقٌ وهو غير منصرفِ للعَدْل والصِّفةِ.

<sup>(</sup>١) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ١١/ ٣٣٩٢.

# [بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْن» يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى]

٠٥٠ – (٢٢١٤) – (٤٩٦/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى فَمَا فَضُلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى؟.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* «كَهَاتَيْنِ»: قيل: ليس بينَهما شيءٌ كما ليس بينَ السَّبَابةِ والوُسْطَى أصبعٌ. وقيل: إنَّ الوُسْطى تزيدُ على السَّبابةِ نصفَ سُبعِها فكذا الباقي من الدُّنيا فيما مضى، وهذا بعيدٌ لا يُعْلَم مقدارُ الدُّنيا فلا [١٥٧/ب] يحصلُ لنا نصف سبع من مجهولٍ. كذا قاله القاضي (١). «فَمَا فضُل»: عطفٌ على السَّبابةِ، أي: فأشارَ بما فضل أحداهُما على الأخرى.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٤٤،٤٥.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ التُّرْكِ

١٤٥١ – (٢٢١٥) – (٤٩٧/٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، وَعَبْدُ البَّبَارِ بْنُ العَلَاءِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ المُسَيِّبِ، عَنْ المُسَيِّبِ، عَنْ المُسَيِّبِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَمْرِو بْن تَغْلِبَ، وَمُعَاوِيَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ»: - بفَتح الميم، وتشديدِ النُّون - جمعُ المِجَنِّ: وهو التُّرس. و«المُطْرَقَةُ»: اسمُ مفعولٍ من إطْرَاق وهو النُّون - جمعُ المِجَنِّ: وهو التُّرس. أي: الذي رَكِب بعضُها على بعض، وألبست بعضها فوق بعض، والمقصودُ وصفها بالغلظ.

### بَابُ مَا جَاءَ إِذَا ذَهَبَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ

١٤٥٢ – (٢٢١٦) – (٤٩٧/٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أمَّا أمرُ كِسْرى فقد تحقَّق كما في الحديثِ وأمَّا أمرُ القَيْصَر فلعلَّه يتخَقَّق في آخر الأمر في وقتِ عِيْسَى. والله تعالى أعلم.

توله: «لَتُنْفَقَنَّ»: ضُبِطَ على بناء المَفعول – بفتح القَاف – ويجوزُ أنْ
 يكونَ على بناء الفاعل بضَمِّ القَاف. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي القَرْنِ الثَّالِثِ

٦٤٥٣ – (٢٢٢١) – (٤/٥٠) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْن مُدْرِكِ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السِّمَنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ بْن مُدْرِكٍ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَلِيَّ بْن مُدْرِكٍ. قَالَ: وحَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ عَنْ وحَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ عَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

توله: «يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ....» إلخ، أي: يشْهَدون بالزُّور فإنَّ شاهدَ
 الزُّور لا يسألُه أحدٌ لعِلْمِه أنَّه ليس بشاهدٍ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِلافَةِ

١٤٥٤ – (٢٢٢٦) – (٥٠٣/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُمْهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الخِلاقَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكُ بَعْدَ ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ خِلافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلافَةَ عُمْرَ، وَخِلافَةَ عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ خِلافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلافَةَ عُمْرَ، وَخِلافَةَ عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: قَالَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلاثِينَ سَنَةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَالَ لِي أُمَيتُ مَلُوكٌ مِنْ شَرِّ بَنُو الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ بَنِي أُمَيَّةَ يَرْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ؟ قَالَ: كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ المُلُوكِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ قَالاً: لَمْ يَعْهَدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخِلاَفَةِ شَيْئًا، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْن جُمْهَانَ وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْن جُمْهَانَ.

توله: «الزَّرْقَاء»: امرأةٌ من أمَّهاتِ بني أميَّة ولها قِصَّةٌ غريبةٌ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]

١٤٥٥ – (٢٢٣٣) – (٥٠٢ – ٥٠٦/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطً، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ المَالُ حَتَّى لا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «حَكَمًا»: - بفَتْحَتَين - أي: حاكمًا، أو هو - بضَمِّ فسكون - من وَضْعِ المصدرِ مَوْضعَ اسم الفاعل، أي: قاضيًا بين النَّاس بشريعةِ نَبِيِّنا صلى الله تعالى عليه وسلَّم نَبِيًّا مرسلاً بشريعة أخرى.

\* «مُقْسِطًا»، أي: عادلاً في الحكم.

الصَّليب»، أي: بحيثُ لا يبقَى من جِنْس الصَّليب، أي: بحيثُ لا يبقَى من جِنْس الصَّليب شيءٌ حتى لا يُعَبْد الا اللهُ لما في بعض الرِّوايات، وتكون السَّجدةُ لله رَبِّ العالمين.

الخِنْزِيرَ»، أي: لا يرَخِص لهم في أكلِه، ولا يراه حلالاً لهم.

الحِزْيةَ»، أي: لا يقبلها من الكَفَرة ولايقبل منهم إلا الإسلام، وهذا بيانٌ منه صلى الله تعالى عليه وسلَّم لانتهاءِ قَبولِ الجِزْية في الشَّريعة إلى ذلك الوقتِ، فيكونُ عدمُ قبولِ الجِزْيةِ حينئذٍ من شريعتِه صلى الله [١٥٨] أ]

تعالى عليه وسلَّم، ولا تكونُ شريعةٌ لعِيْسي عليه السلام مخالفةً لشريعتِه صلى الله تعالى عليه وسلم.

الله وقوله: «وَيَفِيضُ المَالُ»: عطفٌ على «يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ» والله أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّجَالِ

٦٤٥٦ (٢٢٣٤) - (٢٢٣٤) - (٢٢٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سُرَاقَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْن الجَرَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ الدَّجَالَ قَوْمَهُ وَإِنِّي أَنْذِرُ كُمُوهُ ﴾ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي أَوْ سَمِعَ كَلامِي »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: ﴿مِثْلُهَا، - يَعْنِي اليَوْمَ - أَوْ خَيْرٌ ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرٍ، وعَبْدِ اللهِ بْنِ الحَرِثِ بْنِ جُزَيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْن الجَرَّاحِ.

\* قوله: «بَعْدَ نُوحٍ»: لعلَّ إنذارَ مَنْ بعد نوح أشدُّ وأكثر من إنذارِ نوحٍ، فلذا قيل بعد نوحٍ، وعلى هذا معنى قوله: «قَدْ أَنْذَرَ»، أي: يُبالغ في الإنذارِ فلا يُشْكل ما سيجيء في الحديثِ الآي، وَلَقَدْ أَنْذَرَ نُوْحٌ - والله أعلم - وكان إنذارُهم تعظيمًا لفِتْنَتِه وتقريبًا لها، وبيانٌ منهم أنَّ وقتَها غيرُ معلومٍ عندَهم بالتَّعيين، وعليه يُحْملُ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ولَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ...» إلخ، على أنَّ قولَه: «أَوْ سَمِعَ كَلَامِي»: يمكنُ حملُه على سماعِه أعَمُّ من أن يكونَ بلا واسطةٍ أو بواسطةٍ، فيكونُ المرادُ بقاءً كلامِه صلى الله تعالى عليه وسلّم إلى حين ظهورِ الدَّجَال. والله تعالى أعلم.

وحملَ بعضُ الفضلاءِ قوله: «لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ...» إلخ، على خِضْر - عليه السلام - وقال: وفيه دليلٌ على حياتِه.

وقال القاضي: إنذارُ الأنبياءِ تحذيرٌ للقلوب من الفِتَنِ وطمأنِيْنَةٌ لها حتى لا يضرَّ في حُسْن اعتقادِها ما يَطْرأ عليها من الفِتَن دونَ ذلك، وكذلك تقريبُ النبي صلى الله تعالى عليه وسلَّم له زيادةٌ في التَّحذير؛ لأنَّه إن لم يكن فتنةُ الدَّجالِ قريبةً فإنَّ قريبًا منها قريبٌ في فسادِ الأدْيَان، واتباعِ الأئمة المُضِلِّين، والإفتتانِ بالسَّلاطين (۱).

\* قوله: «مِثْلُهَا»: قال القاضي: إشارةٌ إلى أنّهم كانوا على الإيمانِ ثابِتِيْن. وقال: «أَوْ خَيْرٌ»(٢): منها ساقطٌ، وإنْ رواها المستورون يعنى أنّه وقع سهوٌ من الرُّواةِ فإنَّ القلوبَ لم تكن عندَ مُفارَقةِ النبي صلى الله تعالى عليه وسلَّم إلى المَنازلِ كهِيَ بحَضْرَتِه، ولا بعدَ موتِه بلَحْظَةٍ كهِيَ عند ظهور العَيْن، وقد قال أنسُّ: «مَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا مِنْ تُرْبَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى [١٥٨/ب] أَنْكُوْنَا قُلُوْبَنَا» انتهى.

قلتُ: يمكنُ حملُه على الخَيْريَّة من وجهٍ فإنَّ الثَّباتَ على الإيمانِ مع وجودِ تلك الفِتْنةِ لا يُساويه الثُّباتُ عندَ ظهور المُعْجِزاتِ، والخَيْريَّة من وجهِ لا يُنافيها الخيريَّةُ في وقتِه صلى الله تعالى عليه وسلَّم من وجوهٍ كثيرةٍ، والنَّاظر في الأحاديثِ يعرف أنَّ هذا حقٌّ لابدَّ من اعتبارِه في كثيرِ من الأحاديث. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال القاضي: (مثلها اليوم أو خير: فهذه الكلمة وأشباهها تسقط الأحاديث وإن رواها المستورون...)، راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: المصدر السابق نفسه مع نفس الجزء والصفحة.

### [بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ الدَّجَال]

١٤٥٧ – (٢٢٣٥) – (٨/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَمْرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «إِنِّي كَلُمُوهُ وَلَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنِي سَأَقُولُ لَكُمْ فِي قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَئِدٍ لِلنَّاسِ وَهُوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَئِدٍ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَدِّرُهُمْ فِتْنَتَهُ: «تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ يُحَدِّرُهُمْ فِتْنَتَهُ: «تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ «ك، د» يَقْرَأُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «إنَّهُ أَعْوَرُ»: قال القاضي: إشارةٌ إلى أنَّه يدَّعي الرُّبُوبِيَّة وهو ناقصُ الخِلْقةِ، والإلهُ يتعالى عن النَّقْص فهو لا يقدرُ على إزَاحَةِ آفةِ نفسِه فكيف يدَّعي أنَّه يَرْزُق الخَلْقَ ويُحْيِيهم، فقد عارَض الدَّليلُ الفِتْنةَ فثبتَ أنَّها بلاءٌ من اللهِ ومِحْنتُه. انتهى (۱).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٦٢.

كاذبٌ كما ذكره كثيرٌ من الفُقَهاء، ولم يلزَمْ منه أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم لم يَرَ ربَّه ليلةَ المعراج لقوله: «أحدٌ منكم».

﴿ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ ﴾: قال القاضي: هذا بيانٌ من الله تعالى لكَذِبِه ونَقْصِه، وأنَّه مفضوحٌ عند خَلْقِه في وجهه. انتهى (١٠).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٦٢.

# بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ

١٤٥٨ – (٢٢٣٧) – (٥٠٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْن سُبَيْع، عَنْ عَمْرِو بْن حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةِ بْن سُبَيْع، عَنْ عَمْرِو بْن حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ أَقُوامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَوْذَبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي التَّيَّاحِ. وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي التَّيَّاحِ.

توله: «يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ»: قال القاضي: قد بيَّنه أكثرُ من هذا فقال: «يَخْرُجُ مِنْ أَصْفَهَان» انتهى (۱).



<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩٣/٩.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَاتِ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

١٤٥٩ – (٢٢٣٨) – (٥١٠-٥٠٩/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا الحَكَمُ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الوَلِيدِ بْن شُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ صَاحِبِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ صَاحِبِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ بْن جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المَلْحَمَةُ العُظْمَى، وَفَتْحُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ الصَّعْبِ بْن جَنَّامَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن بُسْرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن بُسْرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

القُسطُنْطينِيَّة»: في «المَجْمَع» (١) - بضَمِّ قافٍ وطاء أولى، وكسر ثانيةٍ، فياء ساكنةٍ، فنونٍ - قال القُرطبي: قد فُتِحَتْ في زمانِ عثمان وتُفْتَحُ عندَ خروج الدَّجَّال. قاله الترمذي انتهى.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٢٦٩،٢٧٠.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

١٤٦٠ (٢٢٤٠) - (٢٢٤٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ، أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ بْن جَابِرٍ - دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِّيثِ الآخَرِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ بْن جَابِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْن جَابِرِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بْن سَمْعًانَ الكِلَابِيِّ، قَالَ: ذَكَرَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، قَالَ: فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل، قَالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ، إنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا تَحجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤُ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، شَبِيهٌ بِعَبْد العُزَّى بْن قَطَنِ، فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ فَوَاتَّحَ شُورَةِ أَصْحَابِ الكَهْفِ»، قَالَ: «يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَشِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ اثْبُتُواً»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا لَبْتُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرِ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ اليَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْم؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنْ اقْدُرُوا لَهُ»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا سُرْعَتُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: «كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيُكَذِّبُونَهُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرفُ عَنْهُمْ فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ وَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَأَطْوَلِ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَمَدِّهِ خَوَاصِرَ، وَأَدَرِّهِ ضُرُوعًا»، قَالَ: «ثُمَّّ

يَأْتِي الخَرِبَةَ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَيَنْصَرِفُ مِنْهَا فَيَتْبَعُهُ كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا شَابًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْن، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هَبَطَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَّانٌ كَاللَّوْلُوِ»، قَالَ: «وَلا يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ - يَعْنِي أَحَد - إِلَّا مَاتَ وَرِيحُ نَفْسِهِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ»، قَالَ: «فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ ببَابِ لُدِّ فَيَقْتُلَهُ»، قَالَ: «فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ»، قَالَ: «ثُمَّ يُوحِي اللهُ إِلَيْهِ أَنْ حَوِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالَهِمْ»، قَالَ: «وَيَبْعَثُ الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ الله: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ (١) ۚ قَالَ: فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا، ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ فَيَقُولُ: لَقَدْ كَانَّ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنَّ فِي الأرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللهُ عُلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مُحْمَرًّا دَمًا، وَيُحَاصِرُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا لِأَحَدِهِمْ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ اليَوْمَ، قَالَ: فَيَرْغَبُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى اللهِ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى مَوْتَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، قَالَ: وَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَهَمَتُهُمُّ وَنَتَنَهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ، فَيَرْغَبُ عِيسَى إِلَى اللهِ وَأَصْحَابُهُ، ۚ قَالَ: فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ البُخْتِ، قَالَ: فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمِهْبِل وَيَسْتَوْقِدُ المُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ، وَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لَا يُكَنُّ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرِ وَلَا مَدَرٍ، قَالَ: فَيَغْسِلُ الأَرْضَ فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلَفَةِ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ أَخْرِجِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ

الأنبياء: ٩٦.

مِنَ الإبلِ، وَإِنَّ القَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ البَقَرِ، وَإِنَّ الفَخِذَ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ البَقَرِ، وَإِنَّ الفَخِذَ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ البَقَرِ، وَإِنَّ الفَخِذَ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الغَنَمِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا فَقَبَضَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَتَهَارَجُ الحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ بْن جَابِرِ.

\* قوله: «فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ»، أي: بالغَ في تَقْريبِه، أي: واسْتَعْمَل فيه كلَّ فَنِّ مِن خَفْصٍ ورَفْع. «حَتَّى ظَنَنَّاهُ»: لغاية المُبالَغة في تَقْريبه أنَّه في طائفة من نَخْلِ المدينة. وقيل: هما - بتشديد فاءٍ - «خَفَّضَ ورَفَّعَ»، أي: حقَّر أمرَه وعظَّمه، يَجعلُ الخَوارقَ بيَدِه، أو خَفَّضَ صوتَه بعدَ نفيه لكَثْرةِ التَّكَلُّم ثم رَفْعِه بعدَ الاستراحةِ ليبلغ كاملاً. قلتُ: [١٥٩/ أ] والمَعْنَيان لا يُناسِبُهما الغايةُ. والله أعلم.

افْ قوله: «إِنْ يَخْرُجْ»: كلمة «إنْ» شَرْطِيَّةٌ.

النَّكِرةِ فِي العمومِ مثل (عَلْمَرُوُّ)، أي: كلَّ امْرئٍ، من استعمالِ النَّكِرةِ فِي العمومِ مثل (عَلِمَتْ نَفْسٌ)، و (تَمْرَةُ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ).

\* «فَعَاثَ»: قال القاضي: العَيْثُ أشدُّ الفسادِ (١٠).

الله قوله: «يَا عِبَادَ اللهِ اثْبُتُوا»: قال القاضي: هذا من كلامِ النَّبِيِّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم تنبيهًا للخَلْق، وفي كتابِ مسلم: «يَا عِبَادَ اللهِ اثْبُتُوْا» وهو الصَّوابُ (٢). قلتُ: وفي بعض نُسَخ التِّرمذي أيضًا «اثْبُتُوْا». والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) راجع المصدر السابق: ٩/ ٢٤.

النَّحلَ يعاسِيْبِ النَّحْلِ»: كما يَتَبِعُه الكنوزُ. «كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ»: كما يَتَبعُ النَّحلَ يعاسِيْبُ، و «النَّحْلُ» – بالحَاء المُهْملةِ – ذُبَابِ العَسْل. واليَعَاسِيبُ: جَمْع يَعْشُوبِ وهو كبيرُ النَّحْل ولايفارقُه النَّحْلُ فيقلُّ الإقبالُ.

قال القاضي: إحياءُ المَوتى فتنةٌ عظيمةٌ، وجاز هذا لأنَّه لا يدَّعي النَّبُوَّة فيمتزجُ الصَّادقُ بالكاذب، وإنما يدَّعي الرُّبوبِيَّةَ فكلَّما ظهر على يديه فإنِّها فتنةٌ معارضةٌ للدَّلالةِ الظَّاهرة اليَقينيةِ (١).

الملوكَ كلَّها، فيحتمل أنَّه يريدُ به يُقَاتِلُهم بنَفْسِه، ويحتملُ أن يرادَ به أنَّ من كان مع الدَّجال ماتَ وكذا غيرهم يموت بالسَّيفِ(٢).

الدَّجال ذابَ كما القاضي: رُوِيَ أَنَّه إذا رآه الدَّجال ذابَ كما يذوبُ الملحُ في الماء، فإمَّا أن يكونَ تلك صفةُ قَتْل له أضيفَ إلى عيسى الأنَّها عند لِقَائِه، وإمَّا أن يُدْرِكَه في تلك الحالةِ فيقتله. انتهى (٣).

قوله: «لايَدَانِ لِأَحَدٍ»، أي: لا قوَّة. قلتُ: وكأنَّه تعالى لا يريدُ موتَهم
 برُمْح نفس عِيْسى -عليه السلام - وإلا لمَا كانَتْ حاجةٌ إلى قِتَالِهم.

\* قوله: «حَدَب»: مُرْتَفَع من الأرض.

\* قوله: «يَنْسِلُوْنَ»: يُسْرِعُون.

\* «بُحَيْر»: هو تصغيرُ بَحْر.

<sup>(</sup>١) راجع: المصدر السابق: ٩/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: المصدر السابق: ٩/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: المصدر السابق: ٩/ ٧٠.

الطَّبْرِيَّةُ»: بلدةٌ بناها بعضُ ملوكِ الرُّوم، والنِّسْبة إليها طبراني، والنِّسبة طبرستان بخراسان طبري. كذا ذكره القاضي (١).

السِّهام. «بِنُشَابِهِمْ»: - هو بضَمِّ نونٍ، وتشديدِ شِينٍ - السِّهام.

المفعول، أي: يبقَوْن محصورِيْن ويبلغ ويبلغ وقوله: «يُحَاصَرُ»: على بناء المفعول، أي: يبقَوْن محصورِيْن ويبلغ بهم الفاقة حتى [٩٥١/ب] يكونَ رأسُ الثَّور خيرٌ من مائة دينارٍ وغيره على هذا الوجه.

\* قوله: «بِاللَّقْحَةِ»: - بالفَتح والكسر - النَّاقة القريبةُ العَهْد بالنِّتاج.

<sup>(</sup>١) راجع: المصدر السابق: ٩/ ٦٩.

## بَابُ مَا جَاءَ أَنّ (١) الدَّجَّالَ لَا يَدْخُلُ المَدِينَةَ

١٤٦١ – (٢٢٤٢) – (٥١٥ – ٥١٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي الدَّجَّالُ المَدِينَةَ فَيَجِدُ المَلائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ اللهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَأُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، وَسَمُرَةَ بْن جُنْدَبِ، وَمِحْجَنِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

قوله: «فَلا يَدْخُلُهَا»: مترَتِّبٌ على أنَّه يجدُ الملائكةَ يحرسونَها. والله تعالى أعلم.

١٤٦٢ – (٢٢٤٣) – (٤ / ٥١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالكُفْرُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ لِأَهْلِ الغَنَمِ، وَالفَخْرُ وَالرِّيمَانُ يَمَانٍ، وَالكُفْرُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ لِأَهْلِ الغَنَمِ، وَالفَخْرُ وَالرِّيمَانُ يَمَانٍ، وَالخَيْلِ وَأَهْلِ الوَبَرِ، يَأْتِي المَسِيحُ إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحْدٍ صَرَفَتِ المَلائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّام وَهُنَالِكَ يَهْلَكُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: فِي الدَّجَّال.

\* قوله: «الإِيمَانُ يَمَانٍ»، أي: منسوبٌ إلى اليَمن لأنَّ مبدأه من مكَّة، وهي من تِهامة، وهي من أرض اليمن، وأصلُه يمنيُّ نسبةٌ إلى اليمن، حُذِفَتْ إحدى اليَائَيْن، وعُوِّضَ عنها الألفُ. وقيل: قدِّمَتْ إحداهُما وقلِّبت ألفًا فصار كقاضٍ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ (١)

١٤٦٣ (٢٢٤٦) - (٥١٦/٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: صَحِبَنِي ابَّنُ صَائِدٍ إِمَّا حُجَّاجًا وَإِمَّا مُعْتَمِرِينَ فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَتُرِكْتُ أَنَا وَهُوَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ بهِ اقْشَعْرَرْتُ مِنْهُ وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ، فَلَمَّا نَزَلْتُ قُلْتُ لَهُ: ضَعْ مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَأَبْصَرَ غَنَمًا فَأَخَذَ القَدَحَ فَانْطَلَقَ فَاسْتَحْلَبَ، ثُمَّ أَتَانِي بِلَبَن فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَعِيدٍ اشْرَبْ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا لِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا اليَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ وَإِنِّي أَكْرَهُ فِيهِ اللَّبَنَ، قَالَ لِي: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلًا فَأُوثِقَهُ إِلَى شَجَرَةٍ ثُمَّ أَخْتَنِقَ لِمَا يَقُولُ النَّاسُ لِي وَفِيَّ، أَرَأَيْتَ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثِي فَلَنْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ؟ أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ كَافِرٌ» وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ عَقِيمٌ لا يُولَدُ لَهُ » وَقَدْ خَلَّفْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَدْخُلُ أو لا تَحِلُّ لَهُ مَكَّةُ وَالمَدِينَةُ»؟ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَهُوَ ذَا أَنْطَلِقُ مَعَكَ إِلَى مَكَّةَ، فَوَ اللهِ مَا زَالَ يَجِيءُ بِهَذَا حَتَّى قُلْتُ فَلَعَلَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، وَاللهِ لأُخْبِرَنَّكَ خَبَرًا حَقًّا، وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ وَالِدَهُ وَأَعْرِفُ أَيْنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنَ الأَرْضِ، فَقُلْتُ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: صَائِدٍ.

كتاب الفتن ٢٢١

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله قوله: «إِمَّا حُجَّاجًا»، أي: كنَّا إما حُجَّاجًا.

توله: «لِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ»، أي: أنَّه الدَّجَّال الموعودُ.

توله: «يَوْمٌ صَائِفٌ»، أي: حارٌ.

عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَائِدٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ المَدِينَةِ فَاحْتَبَسَهُ وَهُوَ غُلَامٌ يَهُودِيُّ وَلَهُ ذُوَّابَةٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَشْهَدُ أَنِّي وَلَهُ ذُوَّابَةٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَشُولُ اللهِ؟) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ»، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَرَى؟» قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى عَرْشًا فَوْقَ المَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ فَوْقَ البَحْرِ»، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ فَوْقَ البَحْرِ»، قَالَ: أَرَى صَادِقًا وَكَاذِبِينَ أَوْ صَادِقِينَ وَكَاذِبِينَ أَوْ صَادِقِينَ وَكَاذِبِينَ أَوْ صَادِقِينَ وَكَاذِبًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُبِسَ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَحُسَيْنِ بْن عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي ذَرِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَحَفْصَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٤٦٥ – (٢٢٤٨) – (٥ ١٨/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْن زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ وَأُمُّهُ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا فُلَامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ لَا يُولَدُ لَهُمَا فُلَامٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «أَبُوهُ طِوَالُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ»، ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «أَبُوهُ طِوَالُ

ضَرْبُ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ فَرْصَاخِيَّةٌ طَوِيلَةُ البَدَيْنِ»، فَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ: فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي اليَهُودِ بِالمَدِينَةِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي اليَهُودِ بِالمَدِينَةِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبُويْهِ، فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا، فَقُلْنَا: هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالا: مَكَثْنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ، ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلامٌ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، قَالَ: وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا؟ قَالَ: وَلَا يَنَامُ عَيْنَايُ وَلا يَنَامُ قَلْبِي».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة.

١٤٦٦ – (٢٢٤٩) – (١٩/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُو يَلْعُبُ مَعَ اللهُ اللهِ مَنْ أَنْ عَنْدَ أَطُم بَنِي مَغَالَةَ وَهُو غُلَامٌ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ اللهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَنْ صَيَّادٍ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَأْتِيكَ؟» قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَاتَينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَأْتِيكَ؟» قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَأْتِيكَ؟» قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَعْدُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ مَسُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَعَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ مَسُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ فَكَا وَسُلُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ فَكَانُ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ مَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ مَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ مَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ فَكُنُ وَسُلُ فَلَنْ تَعْدُو

<sup>(</sup>١) الدخان: ١٠.

قَدْرَكَ» قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُ حَقًّا فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَا يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي الدَّجَّالَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ...» إلخ، قيل: إنَّما كان هذا القول من ابن صيَّادٍ في وقتِ مُعاهدَتِهم على السِّلْم المُطْلق في قولٍ. وقيل: كان صغيرًا لم يأخذِ التَّكليفَ فإنَّه لا يتقتضِي العَهْدُ ذلك الجَفاء والباطل الذي قابَلَه به. انتهى.

اللُّاخُّ»: قيل: إنَّه لم يُمْكِنْه أَنْ يُكمِلَ الكلمة، فقال: اللَّخُّ اللهُخُّ» نقال: اللَّخُّ اللهُّخُّان. انتهى. [قاله] قاضي (۱).

الخ، أي: ما يأتيك به شيطانٌ مختلظٌ بعضه، وبعضُه باطلٌ.

\* قوله: «اخْسَأْ»، أي: ابْعُدْ بُعدَ الكلب.

توله: «فَدَعَاهُ»: صيغةُ أَمْرٍ مِنْ وَدَعَ يَدَعُ، والخِطابُ لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أي: فَاتْرُكَاه.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/.٧٤

<sup>(</sup>٢) راجع: المصدر السابق: ٩/ ٧٤.

- \* قوله: «طِوَالٌ»، أي: طويلٌ.
- \* وقوله: «ضَرْبُ اللَّحْمِ»، أي: خَفِيفُه وهو بفتح ضَادٍ وسكونِ راءٍ.
  - توله: «مُنْجَدِلٌ»، أي: مَطْروحٌ.
- وقوله: «وَلَهُ هَمْهَمَةٌ»، أي: كلامٌ خَفِيٌ لا يُفهم، وأصلُ الهَمْهَمَةِ:
   صوتُ البَقر.

### <u>بَابٌ</u>

١٤٦٧ – (٢٢٥١) – (٢٢٥١) حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهْ بِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ العِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَهُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَهُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مَقَالَةٍ مَنْ هُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَهُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مَائَةٍ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُو اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ القَرْنُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «فَوَهِلَ»: - بفتح هاء ويجوزُ كسرُها- أي: غلطوا وذهب هُمُّهم إلى خلافِ الواقعِ في تأويلِه، فقالوا: تقومُ السَّاعة عندَه، وإنَّما مرادُه أنَّه لا يبقى أحدٌ من المَوجودين تلكَ اللَّيلةِ وقد كان [١٦٠/أ]كذلك، فإنَّه قد أجمعَ المحدِّثون أنَّ آخرَ الصَّحابةِ موتًا أبو الطُّفيل عامرُ بْنُ واثلةَ، وغايةُ ما قيل فيه: إنَّه بقي إلى سنةِ عشر ومائة وهي رأسُ مائة سنةٍ من مَقالَتِه عليه السَّلام.

## [بَابٌ]

١٤٦٨ (٢٢٥٣) - (٢٢٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ المِنْبَرَ، فَضَحِكَ فَقَالَ: «إِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِي بحَدِيثٍ، فَفَرحْتُ بِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ، حَدَّثَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْل فِلَسْطِينَ رَكِبُوا سَفِينَةً فِي البَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتَّى قَذَفَتْهُمْ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ البَحْرِ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا، فَقَالُوا: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، قَالُوا: فَأَخْبِرِينَا، قَالَتْ: لَا أُخْبِرُكُمْ وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلَكِنْ ائْتُوا أَقْصَى القَرْيَةِ فَإِنَّ ثَمَّ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ، فَأَتَيْنَا أَقْصَى القَرْيَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ بِسِلْسِلَةٍ، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ؟ قُلْنَا: مَلاًى تَدْفُقُ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنِ البُحَيْرَةِ؟ قُلْنَا: مَلاًى تَدْفُقُ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِي بَيْنَ الأُرْدُن وَفِلَسْطِينَ هَلْ أَطْعَمَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنِ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَخْبِرُونِي كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْهِ؟ قُلْنَا: سِرَاعٌ، قَالَ: فَنَزَّى نَزْوَةً حَتَّى كَادَ، قُلْنَا: فَمَا أَنْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُ الدَّجَّالُ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ الأَمْصَارَ كُلُّهَا إِلَّا طَيْبَةَ، وَطَيْبَةُ المَدِينَةُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

قوله: «فَفَرِحْتُ»: لمُوَافَقَتِه لِمَا كان يذكرُ صلى الله تعالى عليه وسلَّم من أمر الدَّجَّال.

\* قوله: «فَجَالَتْ»، أي: اضْطَربَتْ.

الشّام، وأيضًا عينٌ بالبصرةِ.
 الشّام، وأيضًا عينٌ بالبصرةِ.

توله: «تَدْفُقُ»: تدفعُ الماءَ بقُوَّةٍ وسرعةٍ.

توله: «سِرَاعٌ»: - بكسر السِّين - أي: مُسْرعون إلى الطَّاعة.

\* قوله: «كَادَ»، أي: يخرج من سِلْسِلَةٍ. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ضبط المصنف بالعين المهلمة خطأ، فقد وردت هذه الكلمة في الترمذي وجميع كتب الحديث بالغين المعجمة كما في صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: قصة الجساسة، ح: ٢٩٤٢، وسنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في خبر الجساسة، ح: ٢٩٤٦، وسنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في خبر الجساسة، ح: ٤٣٢٦، وسنن أبي داود، كتاب الفتن، باب: فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، ح: ٤٠٧٤.

### بَابٌ

١٤٦٩ – (٢٢٥٧) – (٤/ ٥٢٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّكُمْ مُنْصُورُونَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله على أعدائِكم. «وَمُصِيْبُوْنَ»: إلى مَطَالِبكم. «وَمُصِيْبُوْنَ»: إلى مَطَالِبكم. «وَمَفْتُوْخٌ لَكُمْ»: بلادُهم. «فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ»: النَّصر والفتح وحصل له مطلوبُه. «فَلْيَتَق الله»: فيما فُتِحَ له.

## [ بَابٌ ]

الله المؤارد الله المؤارد الما ١٤٧٠ - (١٢٥٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، وَحَمَّادٍ، وَعَاصِم ابْنِ بَهْدَلَةَ، سَمِعُوا أَبَا وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عُذَيْفَةُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ الفِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ»، فَقَالَ يُكَفِّرُهُمَا الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ»، فَقَالَ عُمَرُ: الله عُنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ عَنِ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُعْرُوفِ، وَالشَّهُ عَنْ المُنْكَرِ»، فَقَالَ المُعْرُوفِ، وَالشَّهُ عَنْ المُنْكَرِ»، فَقَالَ المُعْرُوفِ، وَالسَّدُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ عَنِ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُعْرُوفِ، وَاللَّهُ عُمَرُ: أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: بَلْ يُخْسَرُ، وَلَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا، قَالَ عُمَرُ: أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: فَقُلْتُ لِمَسْرُوقٍ: قَالَ الْبَابِ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ: عُمَرُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

توله: «تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ»، أي: عن الفِتْنةِ العَّامة.

توله: «بَابًا مُغْلَقًا»: فَسَّرَ البابَ بعمر، وقال القاضي: والذي عندي عثمانُ فلمَّا قُتِلَ كُسِرَ البابُ (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٨٣،٨٤.

### <u>بَابٌ</u>

١٤٧١ – (٢٢٦١) – (٥٢٧ – ٥٢١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكَوْنِدِيُّ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا عَبْدُ اللهِ بْن دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي بِالمُطَيْطِيَاءِ، وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ المُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا بِلَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ، وَلا يُعْرَفُ لِحَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْن وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ، وَلا يُعْرَفُ لِحَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْن وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ، وَلا يُعْرَفُ لِحَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْن وَيَنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَصْلُ، إِنَّمَا المَعْرُوفُ حَدِيثُ مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ، وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

توله: «المُطَيْطِاء»: كحُمَيْراء التَّبَخْتُر، ومدُّ اليدَيْن في المشي، ويقصر.

١٤٧٢ – (٢٢٦٥) – (٢٢٦٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْن حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْن مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنكِرُونَ فَمَنْ أَرْضِيَ وَتَابَعَ»، فَقِيلَ: وَتُنكِرُونَ فَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الحقَّ (وَتُنْكِرُوْنَ)، أي: الحقَّ (وَتُنْكِرُونَ).

\* «وَمَنْ كَرِهَ»، أي: ثقُل عليه العملُ بالحقِّ لكنَّه ما أنكره.

الحقّ وتابعَه في الحرن عن الحرّ الحرّ عن الحرّ الحرّ وتابعَه في العمل.

١٤٧٣ – ١٤٧٣ – ٢٢٦٦) – (٥٣٠-٥٢٩/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الأَشْقَرُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالا: حَدَّثَنَا صَالِحٌ المُرِّيُّ، عَنْ سَعِيد اللَّهُ وَيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا كَانَ أُمْرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ شُمَحَاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ شُورَى عَنْ اللهُ عَيْرُ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ المُرِّيِّ، وَصَالِح المُرِّيِّ فِي حَدِيثِهِ غَرَائِبُ يَنْفَرِدُ بِهَا لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا، وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ.

 توله: «فَظَهْرُ الأرْضِ»، أي: في الحِياةِ خيرٌ من المَوْت لِمَا فيها من زيادةِ صالح الأعْمَالِ.

# أَبْوَابُ الْرُّؤْيَا''

# [بَابُ أَنَّ رُؤْيَا المُؤْمِن جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّة]

قال القاضي: الرُّؤيا إدْراكاتٌ يخلُقُها اللهُ تعالى في قَلْب العَبْد على يدِ المَلَك والشَّيطانِ إمَّا بأسْمائِها أو أمثالِها بكُناها وإمَّا تخليطًا(٢).

١٤٧٤ – (٢٢٧٠) – (٥/ ٥٣٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا اقْتُرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ مَلْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا اقْتُرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُوسَلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا وَلُو وَيَا المُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا فَلَاثُ فَيَا الصَّالِحَةُ بُشُرَى مِنَ اللهِ، وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ، وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ، وَالرُّؤْيَا مِمَّا يَكُرَهُ فَلْيَقُمْ وَلْيَتْفُلُ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُمْ وَلْيَتْفُلُ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ»، قَالَ: ﴿وَأُحِبُّ القَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكُرَهُ الغُلَّ» الْقَيْدَ: ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. قَالَ: وَهَأُحِبُ القَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُ الغُلَّ» الْقَيْدَ: ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. قَالَ: وَهَأُحِبُ القَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُ الغُلَّ » الْقَيْدَ: ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. قَالَ: وَهَأُحِبُ القَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُ الغُلَّ » الْقَيْدَ: ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. قَالَ:

الزَّمَانُ»: قيل: اقتربَ من الاعْتدَال، وقيل: اقتربَ من الاعْتدَال، وقيل: اقتربَ من الانْقِضَاء بإقْبالِ السَّاعةِ. قال القاضي: الأوَّل لا يصِحُّ إذ اعتدَال اللَّيل والنَّهار لا أثرَ له في ذلك ولا يتعلَّق به معنى إلا ما قالَتْه الفَلاسِفةُ من أنَّ اعتدالَ الزَّمان

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الْرُّؤْيَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٨٩.

**(Y)** 

يَعْتَدِل به الأخْلاطُ، وهذا مَبنِيٌّ على تعليقِ الرُّؤيا بالطَّبائع [١٦٠/ب] وهو باطلٌ، بخلافِ اقْتِرابِ يوم القِيَامةِ فإنَّها الحَّاقَّة التي يحقُّ فيها الحَقائقُ فكُلُّ ما قرب منها أحقُّ بالحقائقُ (١).

الذي أرادَه النبيُّ ﷺ أنَّ الرُّؤيا لها مناسِبةٌ بالنَّبَوَّة من حيثُ أنَّها اطِّلاعٌ على الغَيبِ الذي أرادَه النبيُّ ﷺ أنَّ الرُّؤيا لها مناسِبةٌ بالنَّبوَّة من حيثُ أنَّها اطِّلاعٌ على الغَيبِ بواسِطَة المَلك إذا كان صالحةً.

\* قوله: «الْغُلُّ»: - بضم الغَين المُعْجَمةِ، وتشديدِ اللَّام - ما يغلُّ به.

قوله «أُحِبُّ القَيْدَ»: قال القاضي: ليسَ من كلام النبيِّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، بيَّنَه الخطيبُ أبو بكر الحافظ (٢) في كتاب «الفصل للوصل الملارج في

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩٠/٩.

هو: الإمام الأوحد، العلّامة المُفتي، الحافظ النّاقد، محدّث وقتِه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، المعروف بالخطيب، ولد يوم الخميس لسِتّ بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وثلاث مائة، كان أبوه خطيبًا بقرية دَرْزِيْجان من سواد العراق، نشأ بالعراق، وقرأ القرآن والقراءات، وتفقّه على أبي الحسن المحاملي، والقاضي أبي الطيب الطبري، وأكثر من السماع من البغداديين، وارتحل إلى البصرة، ثم إلى نيسابور، وإلى أصبهان، وإلى الشام، وإلى مكة وغير ذلك. كان من كبار الشافعية، آخر الأعيان معرفة، وحفظا وإتقانا وضبطًا للحديث، وتفنّنًا في عِلَيه وأسانيده، وعلمًا بصحيحه وغريبه، وفرده ومنكره ومطروحه، ولم يكن ببغداد بعد الدارقطني مثله، انتهت إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان، والقيام بعلوم الحديث وحسن التصنيف. من منصفاته: «تاريخ بغداد»، و«الكفاية في معرفة علوم الرواية»، وكتاب «المنقق والمفترق»، وكتاب «السابق واللاحق»، وكتاب «الفصل والوصل»، و«الفقه والمتفقه»، وكتاب «التفصيل لمبهم المراسيل»، و«المكمل في المهمل» وغير ذلك. توفي يوم الإثنين، سابع ذي الحجة، سنة ثلاث وستين وأربع مائة ببغداد. راجع: المنتظم: ٢١/ ٢٩، وفيات الأعيان: ١/ ٩٢، تذكرة الحفاظ: ٣/ ١٣٥، الوافي بالوفيات: المنتظم: ٢ العفات الحفاظ: ٣/ ١٢٩، الوافي بالوفيات:

النقل». انتهى (١). قلتُ: وسيجيء في آخر هذا البابِ في الكتاب ما يدُلُّ على أنَّه موقوفٌ من كلام أبي هريرةَ.

<sup>(</sup>١) راجع: المصدر السابق مع نفس الجزء والصفحة.

## [ بَابُ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ المُبَشِّرَات]

١٤٧٥ – (٢٢٧٢) – (٣٣/٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسَلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا المُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ»، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «لَكِنِ المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «رُؤْيَا المُسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَةَ بْن أَسِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ كُرْزٍ وَأَبِي أَسِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ المُخْتَارِ بْن فُلْفُلٍ.

قوله: «فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ»: حيثُ دلَّ ذلك على أنَّه انْقطَع عنهم
 علمُ الغَيبِ كُلِّيَةً ولم يبقَ لهم إليه سبيلاً.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَآنِي فِي

# المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي "

\* أي: فرؤياه حَقٌّ صِدْقٌ فلا يَتَّحِد الجزاءُ بالشرط.

1877 (٢٢٧٦) - (٣٥/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله عليه وسلم]. ﴿ لا يَتَمَثَّلُ بِي ﴾، أي: لا يظهرُ بحيث يراه، أي: النَّبِيُّ [صلى الله عليه وسلم].

## بَابِ: مَا جَاءَ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

١٤٧٧ – (٢٢٧٨) – (٣٦ /٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ عُدُسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا، فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ». قَالَ: «وَلا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا».

\* قوله: «عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ»: - بكسر الرَّاء - كأنَّها معلَّقةٌ بطائر يُحُوْمُ حولَه ويأتِي ويذهب من فوقِه، ولايقَعُ عليه ولايضرُّ ولا ينفعُ، فالرُّؤيا قبل التَّحديثِ والتَّعبير كذلك لا يُرجى نفعُها ولا يُخْشَى ضُرُّها، وإنَّما تقعُ عندَ التَّحديث بِها والتَّعبير. والله أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَكْذِبُ فِي حُلْمِ (١)

١٤٧٨ – (٢٢٨١) – (٥٣٨/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ».

١٤٧٩ (٢٢٨٣) - ٤٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَعْقِدَ لَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله قوله: «مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ»، أي: أتَى فيه بشيءٍ لم يرَه فكأنَّه نظَّم في غير المنظوم، وعقد بينَ الكلماتِ الغير المرتبطةِ، كذلك يُكلَّف بالعَقْد والرَّبطِ بين أشياء لا يمكنُ العَقْد بينَها ليكونَ العِقابُ من جنس المَعْصيةِ.

الَّ عَلَمْ اللَّكَليفِ إلى ما اللَّكَليفِ اللَّهُ اللَّكَليفِ إلى ما اللَّكَليفِ إلى ما شاء اللهُ أو يدوم إن كان كافرًا. والله تعالى [١٦١/ أ] أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: حُلْمِهِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِيزَانَ وَالدَّلْوَ

١٤٨٠ – (٢٢٨٧) – (٥٤٠/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا»؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ الْسَمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ المِيزَانُ، فَرَأَيْنَا الكَرَاهِيَةَ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «ثُمَّ رُفِع»: قال القاضي: رفْعُ الميزانِ دليلٌ على أنَّه ليس هناك من يستَحِقُّ أن يُقْرَنَ بمَنْ تقدَّم، فقد ثبتَ عن ابن عمر قال: «كُنَّا نَقُوْلُ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نعْدِلُ بِأبِيْ بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَر، ثُمَّ عُثْمَان، ثُمَّ نَتُركُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نفاضِلُ بَيْنَهُمْ».

\* قوله: «فَرَأَيْنَا الكَرَاهِيَةَ»: يحتمل أَنْ يكونَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم كَرِهَ وقوفَ التَّخَيُّر، وحصرَ دَرْجاتِ الفَضائل في ثلاثةٍ، ورجَى أَنْ يكونَ في أكثر من ذلك، فأعلمه اللهُ أَنَّ التفضيلَ أَفْضَى إلى المذكورِ فسمَّاه ذلك وحمِدَ اللهَ على ما وَهَبه، وقد روى أبو داود: «فاسْتَاءَ لَهَا» افتعالُ من الإساءةِ. انتهى (۱).

١٤٨١ – (٢٢٨٩) – (٤ / ٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ١٠٨،١٠٠.

«رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَنَزَعَ أَبُو بَكْرٍ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَنَزَعَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، أي: عن الرُّؤيا النّبيّ صلى اللهُ تعالى عليه وسلّم وهو الرّائي وهما المرئيّ فيهما.

وقوله: «فَقَالَ»، أي: النبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم.

\* «والذَّنُوْبَ»: - بفتح الذَّال المُعجَمة - الدَّلو.

 «فيهِ ضَعْفٌ» إشارةٌ إلى قلّة مح قوله: و «فيهِ ضَعْفٌ» إشارةٌ إلى قلّة مدّة خلافتِه مع قلّة الفُتوح في وقتِه رضي الله تعالى عنه، لا إلى تقصيرٍ منه في أمر الخِلافة.

وقوله: «وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ»: جبرٌ لخَاطِره لِمَا يُتوهَّم من الكَسْر بواسطةِ قلَّة الانتِفاع. والله تعالى أعلم.

توله: «عَبْقَرِيًا»: هو الرَّجل القوِيُّ، وأصلُه في كلِّ شيءِ السَّابقُ
 في بابه.

قوله: «ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ»: العَطَن مَبْركُ الإبل عندَ الماء، و«ضَرَبَ النَّاسُ» به أقامُوا عندَه، في «المجمع» (١) أي: رَوَتْ إبلُهم حتى بَركَتْ وأقامَتْ مكانِها.

<sup>(</sup>۱) راجع: مجمع بحار الأنوار: ٣/ ٦١٩.

# أَبْوَابُ الشَّهَادَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# [بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ أَيُّهُمْ خَيْرً]

١٤٨٢ – (٢٢٩٥) – (٤٤/٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن حَرْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن حُلْدٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا».

\* قوله: «يَأْتِي بِشَهَادَتِه»: قيل: المرادُ أن يُخْبر بِها مَنْ يَنْتَفِع بإخبارِه وإعلامِه، أمَّا المشهودُ عليه ليعرف أنَّه شاهدٌ فيخافُ فيؤدِّي الحقَّ بلاخِصامٍ، أو المشهودُ له [١٦١/ ب] إذا لم يكن عندَه علمٌ بشهادتِه فيتحيَّر في أمر الشَّهادةِ.

وبالجُمْلة فليس المرادُ ههنا ما أريدُ به في صفةِ آخر الزَّمان فإنَّ المرادَ هناك شهادةُ الزُّور، وههنا الإخبارُ والإعلامُ بالشَّهادةِ لمن ينتفع به دفعًا للتَّعْب عن المشهودِ له. والله تعالى أعلم.

### [بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ]

١٤٨٣ – (٢٢٩٨) – (٥/ ٥٤٥ – ٥٤٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الفَزَارِيُّ عَنْ عَرْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ عَنْ يَزِيدَ بْن زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلا مَجْلُودٍ وَلا مَجْلُودَةٍ، وَلا القَانِعِ أَهْلَ البَيْتِ لَهُمْ وَلا طَنِينِ فِي وَلا قَرَابَةٍ». قَالَ الفَزَارِيُّ: القَانِعُ: التَّابِعُ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْن زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَيَزِيدُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ وَلا يُعْرَفُ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ. وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. قَالَ: وَلا نَعْرِفُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلا يَصِحُ عِنْدِي مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم فِي هَذَا أَنَّ شَهَادَةَ القَرِيبِ اجَائِزَةٌ وَيَلِ إِسْنَادِهِ، وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم فِي هَذَا أَنَّ شَهَادَةَ القَرِيبِ اجَائِزَةٌ لِقَوَالِدِهِ، وَالْحَدِيثِ وَلا يَصِحُ الْعَلْمِ فَي هَذَا أَنَّ شَهَادَةَ الوَالِدِ لِلْوَلِدِ بِلْوَالِدِ لِلْوَالِدِهِ، وَقَالَ العِلْمِ أَهْلِ العِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْمِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْمُولِدِ وَلَا الْوَلِدِ لِلْوَالِدِ اللْوَلِدِ اللْوَلِدِ الْوَلِدِ الْوَلِدِ الْمُولِدِ وَلَا الْوَلِدِ الْوَلِدِ الْوَلِدِ الْوَالِدِ الْمُوالِدِ وَلَا الْوَلِدِ الْمُولِدِ وَلَا الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُولِدِ وَلَا الْمُؤْتِ اللْمُولِدِ وَلَا الْمُلْعِلِمِ الْمُولِدِ وَلَا الْمُولِدِ اللْمُولِدِ وَلَا الْمُولِدِ وَلَا الْوَلِدِ اللْمُولِدِ وَلَا الْمُولِدِ الْمُولِدِ وَلَا الْمُولِدِ وَلَا الْمُولِدِ اللْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَاللَّهِ اللْمُولِدِ اللْمُولِدِ اللْمُ اللْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

\* قوله: «وَلا ذِي غِمْرٍ»: ضبطَه غيرُ واحدٍ بكسر الغَيْن المُعْجَمة، وسكونِ المِيم، أي: ذِي حِقْدٍ، وعداوةٍ، أي: لا تُقبلُ شهادةُ عَدُوِّ على عدُوِّ سواءً كان أخاه من النَّسب أو أَجْنَبِيًّا، فالمرادُ بقوله: «لِأخِيْهِ» لمثله، ومقتضى كلام القاموس (١) أنَّه بفتحَتَيْن، وأنَّ كسرَ الغين لغةٌ. والله أعلم.

الشّهادة فَوُجِدَ صاحبَ الذي جُرِّبَ في الشَّهادة فَوُجِدَ صاحبَ أي: الذي جُرِّبَ في الشَّهادة فَوُجِدَ صاحبَ زُوْدٍ. قال بعض الفُضلاء: هكذا في الأصل، وفي رواية السيوطيِّ عن المصنف في ذيل الجامع (وَلاَمُجَرَّبَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّوْدِ) ولا إشكالَ فيه.

التُّهْمةُ بَطَلَتِ الحُجَّةُ.

\* وقوله: «فِي وَلاءٍ»، أي: بسبب وَلاءٍ. قال القاضي: ذكر الوَلاء والقِرابة؛ لكونِهما من أقرب وجوهِهما، والمرادُ بالوَلاء الصَّداقة فإنَّ الأُخُوَّةَ إذا تمكَّنَتْ كان أوْفَى من القِرابة، ومن أمثالهم: من أحَبُّ إليك أخوك أو صديقُك؟ فقال: أخِي إذا كان صدِيْقي. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: القاموس المحيط: ٤٥٢.

## [بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ]

١٤٨٤ – (٢٣٠١) – (٤٨/٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اللهِ الفَضْلِ عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ»؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ» قَالَ: «فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو.

\* قوله: «قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ» ،أي: لِمَا كان عليه في كثرة التَّكرار من التَّعب.

# أَبْوَابُ الزُّهْدِ() عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# [بَابُ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ]

مهوَيْدُ بْنُ عَبْد اللهِ، وَسُويْدُ بْنُ عَبْد اللهِ، وَسُويْدُ بْنُ عَبْد اللهِ، وَسُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ صَالِحٌ: حَدَّنَنَا، وَقَالَ سُويْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ فَرَفَعُوهُ، وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ.

توله: «مَغْبُونٌ فِيهِمَا»: ذو خُسرانٍ.

### \* \* \* \* \*

(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الزُّهْدِ.

## [بَابُّ: مَنِ اتَّقَى المَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ]

٦٤٨٦ – (٢٣٠٥) – (٤/ ٥٥١) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي طَارِقٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَأْخُذُ عَنِي هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ»؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخَذَ بِيكِي فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: «اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُوْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ أَمْولَ الفَلْبَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْن سُلَيْمَانَ، وَالحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا. هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ بْن عُبَيْدٍ، وَعَلِيِّ بْن زَيْدٍ، قَالُوا لَمْ يَسْمَع الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ قَوْلَهُ: وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: «أَعْبَدَ النَّاسِ»، أي: أكثرهم عبوديةً لربِّه تبارك وتعالى؛ لأنَّ عبادتَه هو القِيام بأوامِره ونوَاهيه فعلاً وتَرْكًا، والمحارِمُ تشملُ محرَّم الفعل ومحرَّم الترك فإذا اتَّقاهما العبدُ فقد قام بحقِّ الأمر والنَّهي جميعًا.

توله: «مُؤْمِنًا»: فإنَّ المؤمنَ من أمِنَ جارُه بوائقَه ويظهر ذاك عند الإحسانِ إليه.

المسلمون من يده ولسانه المسلمون من يده ولسانه ولسانه ولسانه ولسانه ولا يَتَيَسَّر ذلك عادةً إلا بما ذكر. والله أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي المُبَادَرَةِ بِالعَمَلِ

١٤٨٧ – (٢٣٠٦) – (٤/ ٥٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مُحَرَّز بْن هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظَرُوْنَ إِلا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنَى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِداً، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّداً، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزاً، أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَرَّر بْن هَارُونَ، وَقَدْ رَوَى بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَرَّر بْن هَارُونَ، هَذَا وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الحَدِيثَ عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدًا المَقْبُرِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «تَنْتَظِرُونَ».

\* قوله «فَهَلْ تَنْتَظِرُوْنَ»، [١٦٢/ أ] أي: في تأخيرِ الأعْمَال إلى أحدِ الأمُورِ السَّبْعةِ تَشْتَغِلوا بالأعمالِ عندَه، مع أنَّ كلاً منها يفوِّت العمل، ولا يَنبغي لعاقلٍ أنْ يَنْظر في التَّأخير إلى مثلِ هذه الأمور، يعنى لأنَّ الإنسانَ لا يخلُو عن هذه الأمور فالمؤخِّر للأعمال كأنَّه ناظرٌ إلى هذه الأمورِ ليَشْتَغِل بالإعمالِ عندَها. والله أعلم.

### بَابٌ

معينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُحَيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ هَانِئَا مَوْلَى مَعْينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُحَيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكُرُ الجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ القَبْرُ أَوَّلُ مَنَاذِلِ الآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ قَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ إِلّا القَبْرُ أَقْطَعُ مِنْهُ». قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ هِشَام بْن يُوسُفَ.

توله: «أَفْظَعُ»: لِمَا فيه من الغُرْبةِ والوَحْدةِ.

# بَابُ [مَا جَاءً] مَنْ [أَحَبً] لِقَاءَ اللهِ [أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ]

أي: حينَ كُوْشِفَ عمَّا له عندَ الله تعالى، وكذا فيمَنْ كَرِهَ وقد سَبَقَ في الكتَابِ مفصَّلاً.



# بَابِ مَا جَاءَ فِي قِلَّةِ الكَلَامِ

١٤٨٩ – (٢٣١٩) – (١ / ٥ ٥٩) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، مَا بَلَغَتْ، مَا بَلَغَتْ، اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍ و، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍ و، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَلَالِ بْن الحَارِثِ، وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍ و، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ.

قوله: «أَنْ تَبْلُغَ»: من البُلوغ، أي: لا يَظُنُّ بلوغَها في تحصيل الرِّضُوان للمِقْدارِ الذي بلغَتْه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا [عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ]

١٤٩٠ – (٢٣٢٠) – (٥٦٠/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَتِ اللهُ نَيَّا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### توله: «جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»: بفتح الجيم.

١٤٩١ – (٢٣٢١) – (٤/٥٥) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي حَازِمٍ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْن شَدَّادٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّخْلَةِ المَيِّتَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقُوْهَا»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا».

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ المُسْتَوْرِدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

توله: «السَّخْلَةِ»: - بفتح سِينٍ فمُعجمة - ولدُ المَعْز والضَّأن ذكرًا أو أنثى. وقيل: وقتَ وَضْعِه.

## [بَابٌ مِنْهُ]

١٤٩٢ – (٢٣٢٢) – (١ / ٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ قُرَّةَ، عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالاهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ»: المرادُ بالدُّنيا كلُّ ما يشغل عن اللهِ تعالى ويُبْعِدُ عنه، ولعنه: بُعْدُه عن نظر اللهِ تعالى والقَبول عنده. والاستثناءُ في قوله: «إلَّا ذِكْرُ اللهِ» منقطعٌ، ويحتمل أنْ يُرادَ به العالَم السّفلي وكلُّ ما له نصيبٌ في القبول عنده تعالى قدِ اسْتُثني بقوله: «إلا ذكر الله...» إلخ، والاستثناء متِّصلٌ.

وفي «المجمع» (١) قوله: «وَمَا وَالاهُ»: المُوالاة المُحَبَّةُ، أي: إلا ذكرُ اللهِ وما أحبَّه اللهُ ممَّا يجري في الدُّنيا. وقيل: من المُوالاة بمعنى المُتَابَعة. قلتُ: فالمعنى وما يجري على مُوافَقة أمره تعالى ونَهيه. ويجوزُ أنْ يُراد بما يوالي ذكرَ الله: طاعَتُه، واتِّباعُ أمره، واجتنابُ نَهيه؛ لأنَّ ذكرَ الله يقتضيه.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٥/ ١١٥.

النّصب - وتكريرُ «أوْعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا»: - بالنّصب - وتكريرُ «أو» عند ابن ماجة وهو الظّاهر، وفي جامع الأصول، والتِّرمذي بالرَّفع بمعنى لا يُحْمَد فيها إلا ذكرُ الله وعالم. انتهى.

وقال السيوطي: «وَعَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ» هما منصوبان، لأنَّ الاستثناءَ من مُوْجب، وكُتِبَا بلا ألفٍ على طريقةِ كثير من المحدِّثين (١٠).

<sup>(</sup>١) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ٢/ ٥٦٣.

# بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ

١٤٩٣ – (٢٣٢٥) – (٤/ ٥٦٢ - ٥٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ سَعِيدٍ الطَّائِيِّ أَبِي البَخْتَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَبّْشَةَ الأَنَّمَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا»، «وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَر، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُه فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم لا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ مَالًا وَلا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ فَهُوَ نِيَّتُه فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ". قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ»، أي: لأجل الصَّدقَةِ.

قوله: «أُقْسِمُ [١٦٢/ب] عَلَيْهِنَّ»، أي: على حِفْظِهنَّ وأخْذهنَّ كما ينبغي تأكيدًا في أمْرها واهتمامًا بِها.

﴿ وَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا ﴾، أي: مشتَملاً على تلكَ الثَّلاثِ. ﴿ فَاحْفَظُوهُ ﴾، أي: ذلكَ الحديثَ.

توله: «يَخْبِطُ فِي مَالِهِ»، أي: يفعل فيه ما يُريده من غير مُراعَاةِ نِظامِ الشَّرْع. والخَبْط: فعلُ الشَّيءِ من غير نظام.

المَّرَّ النَّيَّةُ المقرونَةُ مع القولِ لما تقدَّم من عوله: «فَهُوَ بِنِيَّتِهِ»: لعلَّ المرادَ النَّيَّةُ المقرونَةُ مع القولِ لما تقدَّم من قوله: «وهُوَ يَقُولُ» فلا يُنافِي حديثَ عَفْوِ حَديثِ النَّفْس «مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ لَمْ تَتَكَّلَمْ». (١) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحیح البخاري، كتاب الأیمان والنذور، باب: إذا حنث ناسیا، ح: ٦٦٦٤، وصحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب: تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، ح: ١٢٧، وسنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب: في الوسوسة بالطلاق، ح: ٢٢٠٩، وسنن النسائي: كتاب الطلاق، باب: من طلق في نفسه، ح: ٣٤٣٥، ٣٤٣٦، ٣٤٣٧، وسنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب: من طلق في نفسه ولم يتكلم، ح: ٢٠٤٠.

# [ بَابُ مَا جَاءَ فِي الهَمِّ فِي الدُّنْيَا وَحُبِّهَا]

١٤٩٤ (٢٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُعَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بُرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

قوله: «فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ»: أي: يأتِي برزقٍ أو يُغْنِيْه عن الرِّزقِ
 بالمَوْتِ والأهل.

### <u>بَابٌ</u>

١٤٩٥ (٢٣٢٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي هَاشِمِ بْن عُتْبَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا خَالُ مَا يُبْكِيكَ أَوَجْعٌ يُشْئِزُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ أَمْ حِرْصٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا لَمْ آخُذْ بِهِ، قَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ» وَأَجِدُنِي اليَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ، وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْن سَهْمٍ، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وفي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

توله: «يُشْئِزُكَ»: كيفرح، وجاء من الإفعال، أي: يُقْلِقُكَ.

### [ بَابٌ مِنْهُ ]

١٤٩٦ – (٢٣٢٨) – (٥٦٥/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْن عَطِيَّةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْن سَعْدِ بْن الأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

\* قوله: «الضَّيْعَة»: قال السَّيوطي: في النَّهايةِ هي ما يكونُ منه المَعاشُ كالصَّنْعةِ، والتِّجارةِ، والزِّراعةِ وغير ذلك. انتهى (١١). كأنَّ المرادَ لا تجِدُّوا في أُخذِها ولا تَدُوْمُوْا عليها بلِ اكْتَفُوا عنها بقَدر الكِفَايةِ؛ لأنَّ الزَّائدَ منها يُرغِّبُ في الدنيا. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ٢/ ٥٦٥.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي [فَنَاء] أَعْمَارِ هَذِهِ الأُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى

### السَّبْعِينَ

١٤٩٧ – (٢٣٣١) – (٥٦٦/٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

الله عَمْرِ مَنْ عُمِّرَ مَا الله عَمْرِ مَنْ عُمِّرَ منهم غالبًا من سِتِّينَ الله سَبعينَ.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَارُبِ الزَّمَانِ وَقِصَرِ الأَمَلِ

١٤٩٨ – (٢٣٣٢) – (٤ / ٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ: أَخُو يَحْيَى بْن سَعِيدٍ.

\* قوله: «حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ»: قيل: يحتملُ أَنْ يكونَ ذلك تفاوُتًا حِسِّيًا ولا يُسْتَبْعَد مثلُه من قُدْرة القَادر تعالى، ولا إحداث الفُصُولِ التي يَعْتَادُ وجودُها في السَّنَةِ في جُمْعةٍ ونحوها، إذ لا تأثيرَ إلا لقُدْرَته تعالى وبالنَّظر إليها الكلُّ سواءٌ. وقيل: المرادُ قِلَّةُ البَركاتِ في الأوْقاتِ فما يكونُ من الأعمالِ في شَهرٍ يكونُ حينئذِ في سَنةٍ. وفي «النَّهايةِ» أرادَ به طِيْبَ الزَّمان حتى يُسْتَطال، وأيَّام السُّرورِ والعافيةِ قصيرةُ " ().

<sup>(</sup>١) راجع: النهاية الجزرية لابن الأثير: ٧/ ٣٣٤٢.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي قِصَرِ الأَمَلِ

١٤٩٩ – (٢٣٣٣) – (٤/ ٥٦٧ – ٥٦٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ القُبُورِ». فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ غَدًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

عوله: «مَا اسْمُكَ غَدًا»، أي: أحيٌّ أم مَيِّتٌ، أو المرادُ بغدٍ يومُ القِيامَةِ
 أي: أسعيدٌ أم شَقِيٌّ. والله تعالى أعلم.

٠١٥٠٠ (٢٣٣٥) - (٢٣٣٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا»؟ فَقُلْنَا قَدْ وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضَحِيحٌ. وَأَبُو السَّفَرِ اسْمُهُ: سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَحْمَدَ الثَّوْرِيُّ.

\* قوله: «خُصًّا»: هو بيتٌ يُعْمَل من الخَشَب والقَصْب.

\* وقوله: «وَهَيَ»، أي: ضَعُفَ.

# [ بَابُ مَا جَاءَ فِي: قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ ]

١٥٠١ – (٢٣٣٩) – (٥٧٠/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشُبُّ عِنْ أَنْسَانِ: الحِرْصُ عَلَى العُمُرِ وَالحِرْصُ عَلَى المَالِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «وَيَشُبُّ»: كيَمُرُّ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّهَادَةِ فِي [١٦٣/أ] الدُّنيَا

٢٠٥٠ - (٢٣٤٠) - (٥٧١/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا أَنْ لاَ تَكُونَ بِمَا فِي لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الحَلَالِ وَلا إِضَاعَةِ المَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لاَ تَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ المُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ يَدِيلًا لَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ المُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَأَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلانِيُّ اسْمُهُ: عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

تقوله: «بِتَحْرِيم الحَلالِ»، أي: يترك طيّبات ما أحلّه اللهُ ولا يَتناولها.

\* قوله: «أَنْ لا يَكُونَ»، أي: أنْ لا يكونَ اعتمادُك على مالِكَ أكثرَ من اعْتِمادِك على طَاعَتِك أكثرَ من اعْتِمادِك على طَاعَتِك أكثرَ من اعتمادِك على ثوابِ اللهِ.

توله: «فِي ثَوَابِ المُصِيبَةِ»، أي: أن يكونَ أرْغبَ في المُصِيبةِ ودوامها
 لأجل ما فيها من الثَّواب.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَفَافِ [وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ]

٣٠٥ – (٢٣٤٧) – (٤/ ٥٧٥) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ بْن يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخِيَى بْن أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْن يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَغْبَطَ أُولِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ نَقَرَ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ: «عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ قَلَّ ثُرَاثُهُ».

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ: لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا - أَوْ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا - فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ». قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وفي البَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ.

القَاسِم هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيُقَالُ أَيضًا: يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيُقَالُ أَيضًا: يُكْنَى أَبَا عَبْدِ المَلِكِ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً وَهُوَ شَامِيٌّ ثِقَةٌ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيْفُ الْحَدِيثِ وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ المَلِكِ.

 الْحَافِ»: - بتَخفِيْفِ الذَّال المُعجمة - أي: خفيفُ الظَّهر من العِيال، قال الطيبي: مَنْ ليسَ له عِيالٌ وكثرةُ شُغْل (١).

التَّغب ﴿ وقوله: «ذُو حَظِّ مِنَ الصَّلَاةِ»، أي: يَستريح لها مُنَاجِيًا باللهِ عن التَّعْب الدُّنيُوي.

وقوله: «أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ»: تعميمٌ بعد تخصيص.

النَّاس»، أي: خاملاً ذليلاً لا يُعرَف.

\* وقوله: «فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ»، أي: المذكورِ.

\* وقوله: «ثُمَّ نَقَرَ بِيَدِهِ» (٢)، في «المجمع» (٣) والمرادُ ضَرْبُ الأنْمُلةِ على الأنملةِ، أو على الأرض كالمُتَقَلِّل للشَّيءِ، أي: يقلِّل عمرَه، وعددَ بواكِيه، ومبلغ تراثه. وقيل: هو فعلُ المُتَعَجِّبْ من الشَّيء، وقيل: التَّنبيهُ على أنَّ ما بعدَه مما نُبُهْتُمْ به.

وقوله: «عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ»، أي: يُسَلِّمُ رُوْحَه سريعًا لقِلَّة تعلُّقِه بالدُّنيا،
 وغلبةِ شَوْقِه إلى الآخِرة. أو أرادَ أنَّه قليلُ مؤن المَمَاتِ كما كان قليلَ مؤن الحياةِ.

المَيِّتِ وقوله: «قَلَّتْ بَوَاكِيهِ»: جمعُ باكيةٍ، أي: امرأةٌ تبكي على المَيِّتِ.

<sup>(</sup>١) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ١٠/ ٣٢٩١.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط، و في نسخة أحمد شاكر للترمذي كما ذكر في متن الحديث.

<sup>(</sup>٣) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١/ ٦٠١.

١٥٠٤ - (٢٣٤٨) - (٤/ ٥٧٥ - ٥٧٥) حَدَّثَنَا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْن شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا جَدِيثٌ قَالَ: هَذَا جَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِهِ

٥٠٥ – (٢٣٥٨) – (٥٧٩/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ ثَلَاثًا تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ البُرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا». هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الولاء. «تِبَاع»: التّباغ - بكسر التّاء- الولاء.

٦٥٠٦ (٢٣٦٠) - (٢٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِلَالِ بْن خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِي المُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «طَاوِيًا»، أي: خَاليَ البَطْن جائعًا لم يأكُل.

١٥٠٧ – (٢٣٦١) – (٥٨٠/٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

🗱 قوله: «قُوتًا»: أي: لا فضلَ فيه.

١٥٠٨ – (٢٣٦٤) - (٤/ ٥٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، أَخْبَرَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، أَخْبَرَنَا

أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ يَعْنِي الحُوَّارَى، فَقَالَ سَهْلُ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللهُ»، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «مَا كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «مَا كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ » قِيلَ: فكيْف كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ؟ قَالَ: «كُنَّا وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «كُنَّا مُنْ فَيُطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، ثُمَّ نُثَرِّيهِ فَنَعْجِنْهُ».

قَالَ أَبُوْ عِیْسَی: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ.

توله: «يَعْنِي الحُوَّارَى»: - بضمِّ حَاء، وشدَّةِ واوٍ، وبفَتْح رَاءٍ - ما
 حُوِّرَ من الطَّعام، أي: بُيِّض وهو الدَّقيقُ الأبْيضُ الذي هو لُبَابُ البُرِّ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى [٦٣ / ب] اللهُ

# تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

10.9 منْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ: «بَخ بَخ يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ: «بَخ بَخ يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الجُوعِ وَإِنِّي لَأَخِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةٍ عَائِشَةَ مِنَ الجُوعِ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يَرَى أَنَّ بِي الجُنُونَ، وَمَا بِي مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يَرَى أَنَّ بِي الجُنُونَ، وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا الجُوعُ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

المُمَشَّقُ كالمُعَظَّمِ المَصْبوغِ
 المُمَشَّقُ كالمُعَظَّمِ المَصْبوغِ
 بالمِشْق – بالكسر – وهو المَغَرَة – بفتحتين – الطِّينُ الأحمر.

المّضاء بالشّيء، وقوله: «بَخِ بَخِ»: - بالكسر - يقالُ عندَ المدح والرِّضاء بالشَّيء، ويُكرَّر للمبالغةِ وهي مَبْنِيَّةٌ على السُّكُونِ، فإنْ وُصِلَتْ جُرِّرَتْ وَنُوِّنَتْ وربما شُدِّدَتْ.

١٥١٠ - (٢٣٦٩) - (٥٨٥ - ٥٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَا بُنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

<sup>(</sup>١) راجع: القاموس المحيط للفيروز آبادي: ٩٢٤.

سَاعَةٍ لا يَخْرُجُ فِيهَا وَلا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: «مَا جَاءَ بكَ يَا أَبَا بَكْر»؟ فَقَالَ: خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ»؟ قَالَ: الجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ»، فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الهَيْثَم بْن التَّيْهَانِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالُوا لِامْرَأَتِهِ: أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتْ: انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاءَ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الهَيْثَم بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوِ فَوَضَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ»؟ فَقَالَ: يَا رَشُولَ اللهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا، أَوْ قَالَ: تَخَيَّرُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ظِلٌّ بَارِدٌ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، وَمَاءٌ بَارِدٌ»، فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَم لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ»، قَالَ: ۖ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا»، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْن لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثُ فَأَتَاهُ أَبُو الهَيْثَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرْ مِنْهُمَّا»، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا»، فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْثَم إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغِ مَا قَالَ فِيهِ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُوَ عَتِيقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَأْلُوهُ خَبَالًا، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ»، أي: أسَلِّم التَّسيلمَ عليه، ويجوزُ أن يكونَ منصوبًا معطوفًا على «ألْقَى»؛ لأنَّه في معنى المَصْدر المَنْصوبِ لأنَّه في المعنى مفعولٌ لأجله.

توله: «يَزْعَبُهَا»، أي: يَحْمِلُها.

النبيُّ قوله: «بِبَالِغٍ»، أي: بوَاصِلٍ إلى المَعروفِ الذي وصَّاكَ به النبيُّ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْمَالِ بِحَقَّه

١٥١١ – (٢٣٧٤) – (٤/٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْد المُطَّلِبِ تَقُولُ: «إِنَّ هَذَا المَالَ عَبْد المُطَّلِبِ تَقُولُ: «إِنَّ هَذَا المَالَ خَبْد المُطَّلِبِ تَقُولُ: «إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو الوَلِيدِ اسْمُهُ: عُبَيْدُ سَنُوطَا.

الدُّخولِ. اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلّهُ عَ

### بَابٌ

١٥١٢ – (٢٣٧٥) – (٥٨٧/٤) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عِبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَلُعِنَ عَبْد الدَّرْهَم».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيث مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيث مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيضًا أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ.

توله: « عَبْدُ الدِّيْنَارِ»، أي: الَّذِي يَصْرِفُ هِمَّتَه وأوْقاتَه في تحصيل الدِّينار والدِّرْهم كما يَصْرفُ طالبُ المولى هِمَّتَه في تحصيل مَرْضَاتِه.

### بَابٌ

١٥١٣ – (٢٣٧٦) – (٥٨ /٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ ذُرَارَةَ، المُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْن زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْن زُرَارَةَ، عَنْ مُجَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْن زُرَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنَامٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ.

توله: «بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ»، أي: ليسَ أَكثرَ إفسادًا
 من إفسادِ حِرْص المَرْء على المَال والشَّرف لدِينه.

# بَابِ [مَا جَاءَ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ]

١٥١٤ (٢٣٧٩) - (٩٩٠-٥٩٩/٤) حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن حَزْمِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلَاثٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «وَمَالُهُ»، أي: بعضُ مالِه فإنَّ الجَنازة لا تخلو عن بعض مالٍ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

١٥١٥ (٢٣٨٢)- (٥٩١/٤ -٥٩١) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ أَبِي الوَلِيدِ أَبُو عُثْمَانَ الْمَدَنِيُّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِم حَدَّثَهُ أَنَّ شُفَيًّا الأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ المَدِينَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا قُلْتُ لَهُ: أنشِدُكَ بِحَقِّ وَبِحَقٌّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَلِّمْتَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً فَمَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: لأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا البَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أَخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: لأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا البَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أَخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَلُ، لْأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَه فِي هَذَا البَيْتِ مَا مَعَه أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ فَأَسْنَدْتُهُ عَلَىَّ طَوِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى العِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ القُرْآنَ، وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ المَالِ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أُوسِّعْ عَلَيْكَ حَتَى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ المَلائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ، وَيُؤْتَى بِالْذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالحِهَادِ فِي بِاللّذِي قُتِلَ ذَاكَ، وَيُؤُلُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ المَلائِكَةُ: مَا لَكُ المَلائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ اللهُ المَلائِكَةُ وَيَلُ ذَاكَ»، ثُمَّ ضَرَبَ سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ لَهُ المَلائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةً، أُولُولُكَ النَّلاَثَةُ أَوّلُ رَسُولُ اللهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةً، أُولَئِكَ النَّلاَثَةُ أُولُ وَلُكَ النَّلاثَةُ أَولُ اللهِ تُسْعَرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ".

وَقَالَ الوَلِيدُ أَبُو عُثْمَانَ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ شُفَيًّا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: وَحَدَّثَنِي العَلاَءُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ كَانَ سَيَّافًا لِمُعَاوِيَةَ فَلَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً: قَدْ فُعِلَ سَيَّافًا لِمُعَاوِيَة فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً وَمَسَعَ عَنْ وَجُهِهِ، وَقَالَ هَالِكٌ، وَقُلْنَا قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرِّ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَعَ عَنْ وَجُهِهِ، وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْخَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتَهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِي اللهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْخَيَوٰةَ ٱلدُّنِينَ لَيْسَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا النَّالُ وَحَمِطَ مَاصَنَعُوا فَيْهَا وَهُمْ فِي اللهُ عَمْ وَيَالًا النَّالُ وَحَمِطَ مَاصَنَعُوا فِي فِيهَا لَا يُبْخَصُونَ فَي أَوْلَتِهِ مَ أَوْلَكِ لَكُونَ لِيسَالَهُمْ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَمْ فَمَا وَيَهُ عَمَالُونَ عَيْمَا لَوْ فَي إِلَا النَّالُ وَحَمِطَ مَاصَنَعُوا فِي فَيهَا وَبُطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي أَلْوَالِينَ لَيْسَلَهُمْ فِي الْعَلَاءَ عَلَى اللهُ حَمِيلَ مَاكُونُ عَمَالُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ أَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

تقوله: «لَما حَدَّثْتَنِيْ»، أي: لا أترُكُ عن السُّؤال إلا حدَّثتني.

توله: «خَلاً»، أي: انفرد بنَفْسِه.

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۵-۱۹.

- \* قوله: «خَارًا»: من الخَوْر.
- \* قوله: «رَجُلٌ»، وفي نسخةٍ: رجلاً بالنَّصب بتقدير «كانَ». والله أعلم.
  - \* قوله: «أوَّلُ خَلْقِ اللهِ»، أي: من المسلمين. والله تعالى أعلم.
- قوله: «بِمَنْ بَقِيَ»، أي: الذين ما عملوا مثلَ أعمالهم في الحَسَنات وإنَّما يُشركُوْنَهم في الرِّياء والسَيِّئات.

## [ بَابُ عَمَلِ السِّرِّ ]

١٥١٦ – ٢٣٨٤) – (٤/ ٥٩٥ – ٥٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ العَمَلَ فَيُسِرُّهُ فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَهُ أَجْرَانِ، أَجْرُ السِّرِ وَأَجْرُ السِّرِ وَأَجْرُ العَلَانِيَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى الأَعْمَشُ وَغَيْرُهُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَأَصْحَابُ الأَعْمَشِ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ: إِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُعْجِبَهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِالخَيْرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ» فَيُعْجِبُهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ لِهَذَا لِمَا يَرْجُو بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ لِهَذَا لِمَا يَرْجُو بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا إِذَا أَعْجَبَهُ لِيَعْلَمَ النَّاسُ مِنْهُ الخَيْرَ لِيُكْرَمَ عَلَى ذَلِكَ وَيُعَظَّمَ عَلَيْهِ فَهَذَا رِيَاءٌ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ رَجَاءَ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ فَهَذَا لِيَعْمَلَ بِعَمَلِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ فَهَذَا لَهُ مَذْهَبٌ أَيضًا.

\* قوله: «فَيُسِرُّهُ»، أي: يُخْفِيْه عن أعْيُنِ الخَلْق ويكتفي بعلم الرَّبِّ تبارك وتعالى.

# [ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ]

١٥ ١٧ – (٢٣٨٧) – (٤/ ٥٩٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ بْن حُبَيْش، عَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَّالٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَّالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَحْمُودٍ.

توله: «جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ»، أي: عَالِيُ الصَّوتِ.

قوله: «وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ»: كلمةُ «لمَاً» نافيةٌ، أي: لِحُبِّهم، ولم يَلْحَقْ بهم بعد بالأعمال.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي البِرِّ وَالإِثْمِ

١٥١٨ – (٢٣٨٩) – (٤/ ٥٩٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ الحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَاسِ بْن سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ حَبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ الحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَاسِ بْن سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البِرِّ حُسْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البِرِّ حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِنْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِّعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

 \* قوله: «مَا حَاكَ»: قيل: أي: أثّر فيها ورسخ. قلتُ: ولعلَّ المرادَ أثَّر فيها التَّردُّدَ، وأوْرَثَ فيها [١٦٤/ أ] الاضطرابَ فلا يَطمِئِنُّ بِها القلبُ، وهذا بالنَّسْبةِ إلى مَنْ لا يعتادُ المعاصي.

وقال الطيبي: أي: ما يؤثِّر في النَّفْس الشَّريفةِ القُدُسِيَّة تأثيرًا لا يَنْفَكُّ عن تَنْفيرٍ، أي: ما لا يَنْشَرحُ له صدرُ مَنْ شَرح اللهُ صدرَه دونَ عمومِ المؤمنين (١٠). وروي بالتَّشديدِ من المحاكَّة.

<sup>(</sup>۱) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ١٠/ ٣٢٣٣، ٣٢٣٣.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الحُبِّ فِي اللهِ

١٥١٩ – (٢٣٩٠) – (٢٣٩٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الخَوْلانِيِّ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَلِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الخَوْلانِيِّ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: المُتَحَابُونَ فِي جَلالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مُسْلِمِ الخَوْلانِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَوْبِ.

الله توله: «فِي جَلالِي»، أي: الأَجْلِي ولِوَجْهِي الْ لِلْهَوَى.

\* وقوله: «يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ»: قال الطِّبِي: كلُّ ما يتَحَلَّى به أحدٌ من عِلْم وعمَلِ فله عندَ اللهِ منزلةٌ لا يُشارِكُه فيها غيرُه وإن كان له من نَوع آخر ما هو أرفعُ مقدارًا، فيَغْبِطُه بأنْ يكونَ له مثلُه مضمومًا إلى مَا لَه، والأنبياءُ قدِ اسْتَغْرَقُوا فيما هو أعلى منه من دعوة الحَقِّ وإرشادِهم، واشتغلُوا به من العُكوفِ على مثلِ هذه الجُزئيَّاتِ والقِيام بحُقُوقِها، فإذا رأوهم يومَ القيامةِ في مَنازِلهم ودُّوا لو كانوا ضامِّين خِصَالَهم إلى خِصَالِهم (۱). ويمكن حَمْلُ الغِبْطةِ على الاسْتِحْسَان، وقيل: إنَّه على تقدير، أي: لو كان للفَريْقَيْن غِبطةً لكانَ على هؤلاء.

<sup>(</sup>١) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ١٠/ ٣٢٠٢.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المُدْحَةِ وَالمَدَّاحِينَ

١٥٢٠ ( ٢٣٩٣) - (٦٣٩٣) - (٦٠٠- (٦٣٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الأُمْرَاءِ، فَجَعَلَ المِقْدَادُ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُو فِي وُجُوهِ المَّدَّاجِينَ التُّرَابَ، وَقَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُو فِي وُجُوهِ المَدَّاجِينَ التُّرَابَ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى زَائِدَةُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ، وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَ أَصَحُّ، وَأَبُو مَعْمَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَ أَصَحُّ، وَأَبُو مَعْمَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، وَالمِقْدَادُ بْنُ عَمْ و الكِنْدِيُّ وَيُكْنَى أَبَا مَعْبَدٍ، وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُونَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ وَهُو صَغِيرٌ.

توله: «أَنْ نَحْثُوَ»، أي: نَرمي. حمَله [البَعْضُ] على ظاهِره، وحمَله
 كثيرٌ منهم على الخَيْبةِ وأَنْ لا يُعْطَوا عليه شيئًا.

توله: «فِي أَفْوَاهِ المَدَّاحِينَ»: الظَّاهر أنَّ المرادَبه أن نمنعَهم عن ذلك.
 والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى البَلاءِ

١٥٢١ – (٢٣٩٦) – (٦٠١/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْن سِنَان، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاء، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الظّاهر أنّه تفضيلٌ لمُطْلق المُبْتَلِيْن لا لمَنْ أحبّهم فابْتلاهم، إذ الظّاهر أنّه يوفّقهم للرّضى فلا يَسْخط منهم أحدٌ. والله تعالى أعلم.

توله: «فَلَهُ الرِّضَا»، أي: من اللهِ تعالى، أي: له جزاءُ رضائِه، وكذا
 قوله: «فَلَهُ السَّخَطُ»، أي: من اللهِ، أي: له جزاءُ سَخَطِه. والله أعلم.

١٥٢٢ - (٢٣٩٩) - (٢٠٢/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَزَالُ البَلاءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «فِي [نَفْسِهِ] وَوَلَدِهِ»: الضَّميرُ للمؤمنِ، وتَرك ذكر المؤمنةِ مقايَسةً كأنَّه قيل: ما يزالُ البلاءُ بالمؤمن في نفسِه... إلخ وكذا المؤمنةِ، ويمكن رجعُه إلى كلَّ واحدٍ منهما.

٦٠١ - (٢٣٩٨) - (٦٠٢ - ٢٠١/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثُلُ فَالأَمْثُلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرُحُ البَلاءُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَتُرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْتِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ وَأُخْتِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ أَنَّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ».

الله قوله: «وإنْ كَانَ»: ضميرُ كان للرَّجل، و «رِقَّةٌ»: خبرُها بحذفِ مضافٍ أي: ذا رقَّةٍ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ البَصَرِ

١٥٢٤ - (٢٤٠٠) - (٢٤٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَةَ اللهُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اللهُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اللهُ مَدْ اللهِ بْنُ مُعَالِي، قَالَ: الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا أَبُو ظِلَالٍ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي فِي اللهُ عَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الجَنَّةَ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْن أَرْقَمَ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا خُدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَأَبُو ظِلَالٍ اسْمُهُ: هِلَالٌ.

\* قوله: «كَرِيمَتَيْ عَبْدِي»، أي: عَيْنَيْه. [١٦٤/ب].

### بَاب<u>ٌ</u>

محمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، وَلَا ٢٠٣/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ البَغْدَادِيُّ، فَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِغْرَاءَ أَبُو زُهَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنيَا بِالمَقَارِيضِ».

وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَوْلَهُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَوْلَهُ شَيْئًا مِنْ هَذَا.

قوله: «قُرِضَتْ»: على بناءِ المَفعول، أي: قُطِعَتْ. و «المِقْرَاضُ»: آلةُ القَطْع، و «المَقَارِيضِ» جمعُه.

١٩٢٦ – (٢٤٠٣) – (٦٠٣/٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ»، قَالُوا: وَمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ»، قَالُوا: وَمَا نَذَامَتُهُ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ، وَهُوَ: يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْن مَوْهَبِ مَدَنِيٌّ.

توله: «أَنْ لا يَكُونَ»،أي: على تَرْكِ الزِّيادةِ وعلى ترك الفَزع.

١٥٢٧ – (٢٤٠٤) – (٢٤٠٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُوِيْدٌ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ، أَلْسِنتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الدِّنَابِ، يَغْتَرُونَ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَ عَلَى أُولَئِكَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَبِي يَغْتَرُونَ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَ عَلَى أُولَئِكَ مِنْ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

الحاصلُ أنّهم الله قوله: «مِنَ اللّينِ»، أي: من التّواضُع، ولِيْن الجَانب. والحاصلُ أنّهم يُعامِلون مع الخَلْق بأحسن الأطْوار، ومع الرّبّ تعالى بأخبثِ القلوبِ فظاهرُهم خيرٌ وباطنهم شَرٌّ، وهذا هو المرادُ بالحديثِ. والله تعالى أعلم.

تَدَعُ الحَلِيمَ»، أي: العاقل، وخَصَّ بذلك إذ غيره لا يدري ماذا أعلى به.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

١٥٢٨ – (٢٤٠٦) – (٦٠٥/٤) حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ المُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْن زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْن يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: «أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قوله: «أَمْلِكْ عَلَيْكَ»: و [هو] من الإملاكِ، أي: اجعلْ لسانك مالكًا،
 حافظًا عليك لا يُضَيِّعُكَ بأنْ تتكلَّم بما لا ينبغي.

\* وقوله: «وَلْيَسَعْكَ»: أمرٌ – باللّام – من وسِعَ كَسَمِع، أي: ليكُنْ بيتُك واسعًا لك بأن لا تخرجَ منه بلا ضرورةٍ، فإنَّ الجلوسَ فيه سببُ الخَلاص من الشُّرورِ، ولذا قيل: هذا زمانُ السُّكوتِ، وملازَمةِ البيوتِ، والقَناعَةِ بالقُوتِ إلى أن تموتَ.

١٥٢٩ – (٢٤٠٧) – (٤/ ٥٠٥ – (٦٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا وَإِنَّ اعْوَجَجْنَا اللَّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّ المَّعْمَنَ السَّقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا».

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ

حَدِيثِ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

اللِّسَانَ»: من التَّكفِير، أي: تتواضَعُ للِّسانِ، وتخضَعُ للِّسانِ، وتخضَعُ لدَيْه.

\* وقوله: «اتَّقِ اللهَ فِينَا»، أي: في صلاح حَالِنا. «فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ»، أي: متعلِّقةٌ بك استقامةً واعْوِجَاجًا، أي: من بين الأعْضَاء الظَّاهرةِ وإلا فالكلُّ متعَلِّقٌ بالقَلْب كما يُفِيْدُه حديثُ «إنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ» (١) الحَديث. وذلك؛ لأنَّ اللِّسانَ له تأثيرٌ في القَلْب قَسْوةً وانْشراحًا، والقَلْب يتَبِعُه الأعضاءُ كلُّها تَتَبُّعَ الرَّعِيَّةِ لِلْمَلِكِ.

١٥٣٠ – (٢٤٠٨) – (٢٠٦/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَتَوَكَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيْثُ سَهْلٍ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيْثِ سَهْلٍ ابْنِ سَعْدٍ.

توله: «مَنْ يَتَكَفَّلْ»: بالجَزْم على أنَّ «مَنْ» شرطِيّةٌ.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ح: ٥٢، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، ح: ١٥٩٩، وسنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات، ح: ٣٩٨٤.

و «لَحْيَيْهِ»: - بفتح اللّام - تَثْنِيَةُ لَحْى، وهما العَظْمان اللّذانِ نَبَتَتْ عليهما الأسنانُ عُلُوًا وسفلاً، أي: من تكفَّل لي مُحافَظةَ اللِّسان، والفَم عن قبيح الكلام وأكل الحَرام، والفَرْج عن الزِّنا، أكفلُ له دخولَ الجَنَّة أوَّلا، أو درجاتِها العاليةَ. والله أعلم.



# أَبْوَابُ ( صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ

# اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقَصَاصِ (٢)

١٥٣١ – (٢٤١٥) – (٢٤١٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ اللَّعْمَشِ، عَنْ خَيْنَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، وَسَلَّمَ أَيْنَظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا وَلَا شَيْئًا وَلَا مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنَ مُنْ مَنْ مُنْهُ فَلَا يَوَى وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ: مَنْ وَكِيعٌ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ: مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَلْيَحْتَسِبْ فِي إِظْهَارِ هَذَا الحَدِيثِ بِخُرَاسَانَ، لِأَنَّ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَلْيَحْتَسِبْ فِي إِظْهَارِ هَذَا الحَدِيثِ بِخُرَاسَانَ، لِأَنَّ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ فِي الْقِيَامَةِ.

الجَهْمِيَّةَ يُنْكِرُونَ هَذَا. اسْمُ أَبِي السَّائِبِ: سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْن سَلْمِ بْن خَالِدِ بْن جَالِدِ بْن جَابِر بْن سَمُرَةَ الكُوفِيُّ.

عُوله: «أَنْ يَقِيَ»: من [١٦٥/ أ] الوقاية وهي تتعدَّى إلى مفعولَيْن أحدُهما «وَجْهَه»، والآخر «النَّارُ»، وقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَاْ أَنْفُسَكُمْ

١٥٣٢ - (٢٤١٦) - (٢٤١٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عُطَاءُ بْنُ حُصَيْنُ بْنُ فَيْسٍ الرَّحَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْن قَيْسٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

قوله: « حَتَّى يُسْأَلَ»: على بناء المفعول، ويحتمل بناء الفاعل وتقدير المفعول، أي: حتى يَسْأَل ربَّه.

# بَابِ [مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقصَاص]

٦١٣- (٢٤١٩) - (٢٤١٩) - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِهِمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

توله: «وَلَيْسَ ثُمَّ»، أي: في مَحَلِّ الحِسَاب.

١٥٣٤ – (٢٤٢٠) – (٢٤٢٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَكَاءِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتُؤَدُّنَ الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْن أُنَيْسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

التَّادِيَة مع النُّونِ الثَّقيلةِ. (لَتُقَدُّنَّ الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا... (الحَّه على بناءِ المفعولِ من التَّادِيَة مع النُّونِ الثَّقيلةِ.

## بَابُ مَا جَاءَ حَدِيْثُ سُلَيْم بْن عَامر [عن] الْمِقْدَاد صَاحِب

# رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (١)

١٥٣٥ – (٢٤٢١) – (٦٤٢١) حَدَّنَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرُنَا ابْنُ اللهُ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ العِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قِيدَ مِيلٍ أَوْ اثْنَيْنِ ﴿ وَيَلْ الْمُعِلَيْنِ عَنَى ؟ أَمَسَافَةُ الْأَرْضِ، أَمِ الْمِيلُ مِيلٍ أَوْ اثْنَيْنِ ﴿ وَيَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حِقُويْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ إِلْجَامًا ﴾، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيرِهِ إِلَى فِيهِ: أَي: يُلْحِمُهُ إِلْجَامًا ﴾، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيرِهِ إِلَى فِيهِ: أَي: يُلْحِمُهُ إِلْجَامًا ﴾، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيرِهِ إِلَى فِيهِ: أَي: يُلْحِمُهُ إِلْجَامًا ﴾.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

توله: «أُدْنِيَت»: على بناءِ المفعولِ من الإدْنَاء، أي: قُرِّبَتْ منهم.
 و «قِيدَ مِيْلِ»، أي: قدرَه.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أحمد شاكر للترمذي: باب ما جاء في شأن الحساب والكتاب.

توله: «فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ»: صَهَرتُه الشَّمسُ كمنع، أي: آلمَتْ
 دماغَه.

٦١٥/٥ (٢٤٢٢) - (٦١٥/٥) حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ حَمَّادٌ: وَهُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوعٌ - ﴿ يُوۡمَ يَقُومُ النَّاسُ ﴾ (١) قَالَ: يَقُومُونَ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

العَرْق، لأنَّه يخرُج شيئًا فشيئًا فشيئًا فشيئًا فشيئًا فشيئًا كما يرشح الإناءُ المُتَخَلِّلُ الأجزاء.

<sup>(</sup>١) المطففين: ٦.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الحَشْرِ

١٥٣٧ – (٢٤٢٣) – (٢٤٢٣) – (٢٠٦٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَفَاةً عُرَاةً غُرْلًا كَمَا خُلِقُوا»، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ كَمَا بَدَأُنَ أَوَّلَ خَلْقِ نَعْيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَ أَلَّ لَا كَمَا خُلِقُوا»، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ كَمَا بَدَأُنَ آَوَّلَ خَلْقِ نَعْيدُهُ وَعَمَّا اللّهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ويُعْفِيدُهُ وَعَمَّا القِيَامَةِ عَرَاةً عُرْلًا كَمَا خُلِقُوا»، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ كَمَا بَدَأُنَ آَوَّلَ خَلْقِ نِغْيدُهُ وَعَمَّا إِنَّا اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ مَنْ الخَلَاثِقِ إِبْرَاهِيمُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِي عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ای: غیر مُعْجمة، ثمَّ راءٌ ساکنةٌ - أي: غیر مُعْجمة، ثمَّ راءٌ ساکنةٌ - أي: غیر مَخْتونِین جمعُ أغْرَل.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١١٨.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي العَرْضِ

١٥٣٨ – (٢٤٢٥) – (٦١٧/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بَن عَلِيٍّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرْضَاتٍ، فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَسَلَّمَ: «يُعْرَضُ النَّالُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرْضَاتٍ، فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَسَلَّمَ: وَأَمَّا العَرْضَةُ الثَّالِثَةُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الأَيْدِي، فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِيٍّ بْن عَلِيٍّ وَهُوَ الرِّفَاعِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ قَبَلِ أَنَّ الحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي مُوسَى.

النَّاسُ، ففيهم آخِذٌ بِيمِينِهِ بَيمِينِهِ...» إلخ، آخِذٌ على صيغةِ اسم الفَاعل فينقسم النَّاسُ، ففيهم آخِذٌ بيمِينِهِ وَآخِذُ بشِمَالِهِ.

### بَابُ حَدِيْث سُوَيْد عَنْ عَائِشَةً ١٠٠

١٥٣٩ – (٢٤٢٦) – (٦١٧/٤) حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كَتَابَهُ مِبِيمِينِهِ وَ هَ فَكُ السَبُ يَقُولُ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كَتَابَهُ مِبِيمِينِهِ وَ هَ فَكُ السَبُ حِسَابًا يَسِيرِهِ وَ هَ فَالَ: ﴿ فَإِلَى العَرْضُ ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ أَيضًا عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ.

المَّوْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قُولُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّاقَشة إنَّما هو لَجَرْي على أنَّ المرادَ بقوله: «نُوْقِشَ الْحِسَابَ» حُوْسِبَ، وذكر المُناقَشة إنَّما هو لَجَرْي المناقشةِ عادةً في الحساب، وأنَّ الحِسَاب عادةً لا يخلو عنها. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ مِنْهُ.

<sup>(</sup>Υ) الأنشقاق: ٧-٨.

# بَابُ حَدِيْث سُوَيْد عَنْ أَنَسِ (١)

المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: يَلَي اللهِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَرْفِي مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتُ اللهُ لَهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمُتُ فَلَا يَعْفُولُ لَهُ: أَرْفِي مَا قَدَمْتُ فَلَا عَنْ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِلَى النَّارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَ قَدَ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الحَسَنِ قَوْلَهُ وَلَمْ يُسْنِدُوهُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

\* قوله: «بَذَجٌ»: - بفتح الموحَّدةِ والذَّال المُعْجَمة، في آخره جيمٌ - وهو ولدُ الضَّأنِ، والمرادُ كأنَّه بَذَجٌ في السَّوق لسَوْقه الملائكة. والله تعالى أعلم.

١٩٤١ ( ٢٤٢٨) - (٦١٩/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِالعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ مِنْهُ.

وَوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لا، فَيَقُولُ لَهُ: اليَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: اليَوْمَ أَنْسَاكَ، يَقُولُ: اليَوْمَ أَتْرُكُكَ فِي العَذَابِ. هَكَذَا فَسَّرُوهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم هَذِهِ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَسْمَا هُمُ ﴾ (١) قَالُوا: إِنَّمَا مَعْنَاهُ اليَوْمَ نَتْرُكُهُمْ فِي العَذَابِ.

\* قوله: «فَكُنْتَ تَظُنُّ»: بتقدير حرفِ الاستفهام.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥١.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي [شَأْنِ] الصُّورِ

١٥٤٢ – (٢٤٣١) – (٦٢٠-٢١) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَلْيُهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ القَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ» فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ عَلَى اللهِ تَوكَلْنَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

\* قوله: و «كَيْفَ أَنْعَمُ»: من النَّعْمة - بالفَتح - وهي المسرَّة والفَرح والتَّرُفَّهُ، ومعناه كيف يَطِيب عَيْشِي وقد قرُب أن يُنْفَخ في الصُّور، فَكَنَّى عن ذلك بأنَّ صاحبَ الصُّور وضعَ رأس الصُّور في فمِه وهو مُتَرصِّدٌ، مترقبٌ؛ لأنْ يُؤمرَ فينفخُ فيه. والله تعالى أعلم، ذكره الطِّيبي (١).

<sup>(</sup>١) راجع: الكاشف عن حقائق السنن: ١١/ ٣٤٩١.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الشَّفَاعَة

١٥٤٣ – (٢٤٣٤)- (٢٢٢-٦٢٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْن عَمْرِو بْن جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْم فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ فَأَكَلَهُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ ٰفَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ

كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ - فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الحَدِيثِ - نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى البَشَرِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ فَأَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي، يَا رَبِّ! أُمَّتِي، يَا رَبِّ! أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَن مِنْ أَبْوَاب الجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَأَنْسٍ، وَعُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ اسْمُهُ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْن حَيَّانَ كُوفِيٌّ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَأَبُو زُرْعَةَ بْن عَمْرِو بْن جَرِيرٍ اسْمُهُ: هَرِمٌ.

\* قوله: «عَلَيْكُمْ بِآدَمَ»: قال الشَّيخ محي الدين (١١): الحكمةُ في أنَّ اللهُ تعالى أَلْهَمَهم سؤالَ آدم ومَنْ بعدَه - صلواتُ [١٦٥/ب] اللهِ عليهم - ابتداءً، و [لَمْ] يُلْهِمْهم سؤالَ نَبِيِّنَا صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم فإنَّهم لو سألوه ابتداءً لكان يحتملُ أنَّ غيرَه يَقْدَمه على هذا، وأمَّا إذا سألوا غيرَه ثمَّ انتهوا إليه فقد عُلِم أنَّ المقامَ المحمودَ لا يقدِرُ على الإقدامِ عليه غيرُه صلواتُ اللهِ عليه وسلامُه عليه وعليهم أجمعين.

\* قوله: «قَدْ غَضِبَ»: الغضبُ نَقيضُ الرِّضا من حدَّ يشفع.

الكفّار إلى عوق الكفّار إلى المرادُ أوّلُ من أرْسِلَ إلى دعوةِ الكفّار إلى الإيمانِ، وكان مِنْ قبلِه من آدم، وشِيْث، وإدريس – عليهم السلام – لم يكن أرْسِلُوا لذلك، وإنّما أرْسِلُوا لتعليم المُؤمنين من التّشريع، إذ لم يكُنْ في ذلك الوقتِ من كافر. والله تعالى أعلم.

النّاسِ»، أي: إن شاؤوا فليَدْخُلوا من تلكَ النّاسِ»، أي: إن شاؤوا فليَدْخُلوا من تلكَ الأبواب، وهذا تعليمٌ لهم وتشريفٌ، وإلا فيكفي للدُّخول بابٌ واحدٌ سِيَّما الباب الأشرفُ.

\* قوله: «المِصْرَاعَيْنِ»: المصرَاعان البابان المُغلقان على مَنفذٍ واحدٍ.

١٥٤٤ - (٢٤٣٦) - (٦٢٥/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي: ٣/ ٥٦.

عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» قَالَ مُحَمَّدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الكَبَائِرِ فَمَا أُمَّتِي» قَالَ مُحَمَّدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

\* قوله: «لأَهْلِ الكَبَائِر»، أي: هم المُحتاجون إليها أشدَّ الحَاجة والمُنتفعون بِها أزيدَ الأنتفاع. وقال الكلبي (١): معنى هذا الحديثِ أنَّ شفاعَتي التي تُنْجِي الهَالكين مختصَّةٌ بأهل الكبائر (٢). قلتُ: وبالجملةِ فالشَّفاعةُ تَعُمُّ أهلَ الكبائر وغيرَهم حتى أهل الطَّاعة في رفع الدَّرجات.

هو: الإمام العلَّامة الحافظ أبو الخطَّاب عمر بن الحسين بن على بن محمد بن الجُميِّل بن (1) فرح بن خلف بن قومس بن مَزْ لال بن ملَّال بن بدر بن أحمد بن دحية الكلبي، الأندلسي، ولد في مستهل ذي القعدة سنة أربع وأبعين وخمس مائة، كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، مُتْقِنا لعلم الحديث النَّبوي وما يتلعق به، عارفا بالنحو واللغة وأيَّام العرب وأشعارها، واشتغل بعلم الحديث في أكثر بلاد الأندلس الإسلامية، ولقى بها علماءها ومشايخها، ثم رحل إلى مراكش واجتمع بفضلائها، ثم ارتحل إلى إفريقيا ومنها إلى الدِّيار المصرية، ثم إلى الشام والشرق والعراق، وخراسان وما والاها، كلُّ ذلك في طلب الحديث والاجتماع بأثمته والأخذ عنهم، وهو في تلك الحال يؤخذ عنه ويستفاد منه. ومن تصانيفه: «التنوير في مولد السراج المنير»، و«نهاية السول في خصائص الرسول»، و«الابتهاج في أحاديث المعراج»، و«أنور المشرقين في تنقيح الصحيحين المشرقين»، و«نتبيه البصائر في أسماء أم الكبائر»، و«تاريخ الأمم في أنسباب العرب والعجم»، و«أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين» وغير ذلك. توفي يوم الثلاثاء ، الرابع عشر من ربيع الأول، سنة ثلاث وثلاثين وست مائة بالقاهرة، ودفن بسفح المقطم. راجع لترجمته: وفيات الأعيان: ٣/ ٤٤٨، الوافي بالوفيات: ٢٧/ ٢٧٨، تذكرة الحفاظ: ٣/ ١٤٢٠، العبر في خبر من غبر: ٣/ ٢١٧، سير أعلام النبلاء: ٢٢/ ٣٨٩، البداية والنهاية: ١٧/ ٢٢٣، شذرات الذهب: ٧/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: نهاية السول في خصائص الرسول لابن دحية الكلبي: ٢٢٩،٢٣٠.

### [ بَابٌ مِنْهُ]

١٥٤٥ – (٢٤٣٧) – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، خَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، خَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ الأَلْهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلاثُ حَثَيَاتٍهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الحَوْضِ

٦٢٨ - (٢٤٤٢) - (٦٢٨/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْن أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الأَبَارِيقِ بِعَدَدِ نُجُوم السَّمَاءِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الظّاهر أنَّ كلمة «مِنْ» زائدةٌ، والأباريق اسم «إنَّ» وهذا من باب زيادة «مِنْ» في الإثباتِ كما هو مذهب بعض النُّحَاة. والله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أُوَانِي الحَوْض

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُهَاجِرِ عَنِ العَبَّاسِ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُهَاجِرِ عَنِ العَبَّسِ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ الحَبَشِيِّ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فَحُمِلْتُ عَلَى البَرِيدِ، قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لَقَدْ شَقَّ عَنْى مَرْكِبِي البَرِيدُ، فَقَالَ: يَا أَبِا سَلَامٍ! مَا أَرُدْتُ أَنْ أَنْ تَشَافِهِنِي بِهِ، فَقَالَ: يَا أَبُا سَلَامٍ! مَا أَرْدُتُ أَنْ أَنْ تَشَافِهِنِي بِهِ، قَالَ أَبُو سَلَامٍ: حَدَّنَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ، مَنْ شَرِبَ ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ، مَنْ شَرِبَ ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ، مَا أَنْ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَكُوابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مَا أَنُ البَلْقَاءِ، مَنْ شَرِبَ مَا أَنْ الْبَلْقَاءِ، وَلَا أَنْ أَلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشَّعْفِ مُولِ السَّدَةِ لَهُ مُ أَبُوا لِللَّهُ عَلَى اللهُ عُمَلُ وَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَدُ لَهُمُ أَبُوالِ السَّدَةِ الْمُ اللهُ عَمَدُ لَهُ مَلُ الْمُؤْمِلُ الْوَلِي يَلِي عَلَى السَّدَهِ وَاللَّهُ الْمَلِكِ لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَتَ، وَلَا أَغْسِلُ ثَوْمِي الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَسِخَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مَعْدَانَ بْن أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ تَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبُو سَلَّامٍ الحَبَشِيُّ اسْمُهُ: مَمْطُورٌ، وَهُوَ شَامِيُّ ثِقَةٌ.

البريد معي [١٦٦/أ] هُلُتُ عَلَى البَرِيدِ»، أي: حَمَلْتُ البريدَ معي [١٦٦/أ] على مَرْكبي.

\* «فَلَمَّا دَخَلَ»، أي: أبو سلاِّم، التفاتُ إلى الغَيْبة.

## بَابُ حَدِيْث أَبِيْ حُصَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ

١٥٤٨ – (٢٤٤٦) – (٢٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَدَ بْن يُونُسَ كُوفِيٌّ، حَدَّثَنَا عَبْشُرُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّنِ وَمَعَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّبِيْنِ وَمَعَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّبِيْنِ وَمَعَهُمُ اللَّوْمُ، وَالنَّبِيْنِ وَمَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّنِ وَلَانَبِي وَالنَّبِيْنِ وَمَعَهُمُ اللَّوْمُ وَالنَّبِيْنِ وَمَعَهُمُ الرَّهُطُ وَالنَّبِيْنِ وَمَعَهُمُ الرَّهُ عَلْمَ وَالنَّبِيْنِ وَمَعَهُمُ اللَّوْمُ وَالنَّبِيْنِ وَمَعَهُمُ الرَّهُ عَلْمَ وَالنَّبِينِ وَمَعَهُمُ الرَّهُ عَلْمِ وَقَلْمُ وَلَيْمِ وَقَلْمُ وَلَكِنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ، قَالَ: «فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدْ سَدَّ الأَفْقَ مِنْ ذَا الجَانِبِ وَلِي ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ، قَالَ: «فَعْ لَاءٍ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ وَمِنْ ذَا الجَانِبِ، فَقِيلَ هَوُلاءِ مِنْ أُمْتِكَ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ وَمِنْ ذَا الجَانِبِ، فَقِيلَ هَوُلاءِ مُنْ أَمْتِكَ وَسِوى هَوُلاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَانِبِ، فَقِيلَ هَوُلاءِ عَلَى اللهُ عَلْمِهُمْ وَقَالُوا: نَحْنُ هُمْ أَبْنَاءُ النِّذِينَ وُلِدُوا عَلَى الفِطْرَةِ وَالإِسْلامِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

توله: «فَدَخَلَ»، أي: النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم بينه بعد هذا الحديثِ مع الصَّحابة، والصَّحابةُ ما سألوه فاختلفوا فيما بينَهم.

١٥٤٩ – (٢٤٤٨) – (٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَرْدِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَثْعَمِيُّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ رَيْدٌ الْخَثْعَمِيُّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَحَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الكَبِيرَ المُتَعَالِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَحَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الكَبِيرَ المُتَعَالِ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الجَبَّارَ الأَعْلَى، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا وَلَهَا وَنَسِيَ المَعْبُدُ عَبْدٌ عَبْدٌ عَبْدٌ عَبْدُ عَبْدُ مَعْدَلُ الدِّينَ بِالشَّبُهَاتِ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّينَ بِالشَّبُهَاتِ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ مَعْدُ رَغَبٌ يُؤَلُهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

قوله: «يَخْتِلُ الدُّنْيَا»، أي: يَطلُبها بالدِّين.

٠٥٥٠ – (٢٤٤٩) – (٣٣/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ الْأَعْمَى وَاسْمُهُ عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ الْأَعْمَى وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ القِيَامَةِ مِنْ المَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيِ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدَنَا وَأَشْبَهُ.

الحَمرُ الخالصُ من الدَّنس، المختومُ على إنائِها، لا يفكُ ختمَها إلا أهلُها.

الرَّاء. «عَلَى عُرْيِ»: بضمِّ العَين وسكون الرَّاء.

### [بَابٌ مِنْهُ]

١٥٥١ ( ٢٤٥٣) - (٣٥ /٤) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ أَبُو عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْن حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شَيْءٍ اللَّصَابِعِ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «بِحَسْبِ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيًا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ».

توله: «شِرَّة»: - بكسر الشِّين، وتشديدِ الرَّاء - الحرصُ على الشَّيءِ والنِّشاط له. و (إنْ شرطيَّةُ و «صَاحِبُهَا» فاعلُ فعل محذوفٍ.

الأمور في الأمور وقوله: «فَلَا تَعُدُّوهُ»: من العَدِّ، قيل: معناه من اقتصر في الأمور واجتَنب إفراطَ الشِّرَّة، وتفريطَ الفترة.

﴿ فَارْجُوهُ »: ولاتلتفتوا إلى شُهْرتِه بينَ الناس واعتقادِهم فيه. قلتُ: وهذا مبنيٌ على أنَّ «إنْ » الثَّانية وَصليَّةٌ من تَتِمَّةِ الأولى.

الظّاهرُ أنَّ الثَّانية مستَقلَّةُ، تفصيلٌ لذلك المُجْمل يعنى إنَّ لكل شَيءٍ من الأعمال الظَّاهرةِ والباطنةِ طَرْفَي الإفراطِ والتَّفريطِ، والقَصْدُ منهما المطلوبُ، فإنْ رأيتَ

أحدًا يسلكُه فارجوه أنْ يكونَ من الفَائزين ولاتقطعوا له، فإنَّ الله تعالى يتوَّلى السَّرائرَ، وإن رأيتَه يسلكُ سبيلَ الإفراطِ والغلوِّ حتى يُشارَ إليه بالأصابع فلاتَبُتُوا بالقولِ: بأنَّه من الخاسرين ولاتعدُّوْه منهم، ولكنِ ارْجُوْه كما رَجَيْتُم المُقْتصِد إذ قد يعصِمه اللهُ تعالى في صورةِ الإفراطِ والشُّهرةِ. وقيل: إنَّ العابدَ يبالغُ في عبادتِه أوَّل مرَّةٍ وكلُّ مبالغ مُفْترُّ.

\* «فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ»: التَّسديدَ، أَعْطِي التَّوفيقَ. «فَارْجُوهُ»: فإنَّه يقدرُ على الدَّوام وهو أفضلُ الأعمال، وإن بالغ وأتْعَب لم [177/ب] يقدِرْ على الدَّوام فلا تعدُّوه صالحًا. وأيضًا قد يجتمعُ عليه النَّاس، ويبذلون له المالَ والجاه، ويُقبِّلون يديه ورِجْلَيْه فربما يصير مغرورًا أحمق، ويعتقدُ أنَّه خيرٌ من غيره فلا تعدُّوه صالحًا. انتهى.

١٥٥٢ – (٢٤٥٤) – (٢٢٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنِ الرَّبِيعِ بْن خُفَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ، قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا ، وَخَطَّ فِي وَسَطِ الخَطِّ خَطَّا ، وَحَوْلَ الَّذِي فِي الوَسَطِ فِي وَسَطِ الخَطِّ خَطُّ الْذِي فِي الوَسَطِ الْإِنْسَانُ ، خُطُوطًا ، فَقَالَ: «هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ ، وَهَذَا الَّذِي فِي الوَسَطِ الإِنْسَانُ ، وَهَذِهِ الخُطُوطُ عُرُوضُهُ إِنْ نَجَا مِنْ هَذَا يَنْهَشُهُ هَذَا ، وَالخَطُّ الْخَارِجُ الأَمَلُ » . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

الغ، بيانٌ لقوله: «هَذَا الَّذِي...» إلخ، بيانٌ لقولِه: و «هَذَا ابْنُ آدَمَ».

توله: «عُرُوضُهُ»: - بضمَّتين - أي: الَّذي يأخذُ يمينًا وشمالاً.

وقوله: «يَنْهَشُهُ هَذا»: في القاموس (١): نَهَشَه، أي: بالمُعْجَمة: لَسَعه وعضّه، وأخذَه بأضراسِه، وبالسِّين المُهْملة أخذَه بأطْرَاف الأسْنانِ.

١٥٥٣ – (٢٤٥٦) – (٣٦/٤) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسِ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو العَوَّامِ وَهُوَ عِمْرَانُ القَطَّانُ عَنْ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو العَوَّامِ وَهُوَ عِمْرَانُ القَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتُهُ المَنَايَا وَقَعَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتُهُ المَنَايَا وَقَعَ فِي اللهَرَم». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>١) راجع: القاموس المحيط: ٢٠٨.

جُ وقوله: «مَثَلُ ابْنِ آدَمَ»: هو مبتدأ، خبرُه محذوفٌ كعجيبٍ ونحوِه، وضبَطه بعضُهم بضمِّ الميم وتشديدِ المثلَّثةِ المكسورةِ من التَّمثيل.

كُونَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا هَبَيهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْن أُبِيِّ بْن كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَلْنَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُنَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اذْكُرُوا اللهَ اذْكُرُوا اللهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ النَّاسُ! اذْكُرُوا اللهَ اذْكُرُوا اللهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ»، قَالَ أُبِيِّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ »، قَالَ : «مَا شِئْتَ». قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ، قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: هَا لَيْكُ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: هَا شُئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ: «إِذَا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الرَّاجِفَةُ»: النَّفْحةُ الأولى، بِها يَرْجُف كلُّ شيءٍ، أي: يتزَلْزَل، فوُصِفَتْ بما يحدُث عندَها من الرَّجف.

النّفحةُ الثّانيةُ، وبينها أربعون سنةً. والجملةُ حالٌ من الرّاجفة، والمُقارنة باعتبار بقاءِ مَجِيْءِ أثر الرّاجفة وهو الفناءُ إلى مجيءِ الرّادفةِ. والله تعالى أعلم.

\* قوله: «مِنْ صَلاَتِيْ»، أي: من دُعائِي.

٥٥٥ – (٢٤٥٨) – (٢٤٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْ عُنْ أَبَانَ بْن إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَاحِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ». قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ، حَقَّ الحَيَاءِ». قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الإسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأُسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلَكِنَّ الإسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأُسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلَيَدُ كُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْن إِسْحَاقَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْن مُحَمَّدٍ.

القُوى القُوى العَيْن، والأذنِ، واللِّسان فلا يَسْتعملُ هذه الأشياءَ فيما لا يَرْضَى به اللهُ تعالى.

وقوله: «وَمَا حَوَى»، أي: جمعَه ويتَّصِل به من الفَرْج، واليدَيْن، والقَلْب عن استعمالِه في المَعَاصي.

١٥٥٦ – (٢٤٦٠) - (١٤٩ - ٦٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن مَدُّويْهِ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ الْحَكَم العُرَنِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلَّاهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى المَوْتَ، فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ المَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى القَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ، وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ، وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، فَإِذَا دُفِنَ العَبْد المُؤْمِنُ قَالَ لَهُ القَبْرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَحَبُّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ اليَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَترَى صَنِيعِيْ بِكَ»، قَالَ: «فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجَنَّةِ. وَإِذَا دُفِنَ العَبْد الفَاجِرُ أَوِ الكَافِرُ قَالَ لَهُ القَبْرُ: لا مَرْحَبًا وَلا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ اليَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَترَى صَنِيعِيْ بِكَ»، قَالَ: «فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِأَصَابِعِهِ، فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْض قَالَ: «وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِيِّنَا لَوْ أَنْ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضِى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

قوله: « إِنْ كُنْتَ»: «إن» مخفَّفةٌ من الثَّقيلةِ، أي: أنَّ الشَّأن.

توله: «وُلِّيتُكَ»: على بناء المفعولِ من التَّولِيَة.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِأَصَابِعِهِ»، أي: أشارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِأَصَابِعِهِ»، أي: أشارَ الله.

الحيَّات. و «التِنِيِّن»: - بكسر المثنَّاة من فوقٍ وتشديدِ النُّون - ضَرْبٌ من أعظم الحيَّات.

الْمُورُدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرِو بْن عَوْفٍ - وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْن لُوَيِّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرو بْن عَوْفٍ - وَهُو حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْن لُوَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ، فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ وَسَمِعَتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَوَاللهِ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَوَاللهِ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَوَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ فَوَاللهِ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَوَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ قَبْلَكُمْ فَوَاللهُ عَلَى مَنْ قَبْلُكُمْ فَلَاكُمُ عَلَا أَهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «وَأَمِّلُوا»: أمَلَه كنصر، وأمَّلَه - بالتشديد - بمعنى، أي: ارجوا.

مُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، وَابْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، وَابْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطانِي، ثُمَّ وَلَكِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطانِي، ثُمَّ وَلَكِهُ وَسَلَّمَ فَأَعْطانِي، ثُمَّ وَلَكُهُ فَكَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرُ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى». فَقَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقِّ كَيْرُ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى». فَقَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَعْرَا لَكُو يَعْظِيهُ فَأَبُى أَنُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى العَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ هَذَا الفَيْءِ وَسَلَمَ أَنْ يَقْبَلَ مُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُنَى تَوْفِي . قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

- توله: «خَضِرَةٌ»: بفتح الخاء، وكسر الضّاد المعجمة.
- المُّنيا. بضمِّ الحاءِ والتَّأنيث لتنزيل المَال منزلةَ الدُّنيا.
  - \* «وَسَخَاوَة النَّفْسِ»، أي: بلا طَمْع وسؤالٍ.
    - النَّفْسِ»: طمعًا.
- و (لا أَرْزَأُ»: بتقديم المُهْمَلة على المُعْجَمة، آخرُه همزةٌ أي: لا آخذُه.

٩٥٥٩ – (٢٤٦٥) – (٦٤٣-٦٤٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْن صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبَانَ وَهُوَ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتُهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنِهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ».

\* قوله: «شَمْلَهُ»: أمورُه المتفرِّقةُ وهو من الأضدَاد، [١٦٧/ أ] فالمرادُ بقوله: «وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ»، أي: أمورَه المُجْتمَعة كما هو مقتضى التَّفريق، ويمكنُ أن يرادَ الأمورُ المتفرِّقة على معنى أنَّها لم تَجْتَمِعْ له. والله تعالى أعلم.

٢٤٦٨ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لَنَا قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ عَلَى بَابِي، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ: كَانَ لَنَا قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ عَلَى بَابِي، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «انْزَعِيهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي الدُّنْيَا»، قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا سَمَلُ قَطِيفَةٍ تَقُولُ عَلَمُهَا مِنْ حَرِيرٍ كُنَّا نَلْبَسُهَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

\* قوله: «قِرَامُ سِتْرٍ»: بكسر القاف والسين.

٠٦٥٦٠ (٢٤٧٠) - (٢٤٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا»؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ: «بَقِيَ مِنْهَا» وَسَلَّمَ: «بَقِيَ مِنْهَا» وَسَلَّمَ: «بَقِيَ مِنْهَا» وَسَلَّمَ: «بَقِيَ مِنْهَا» وَسَلَّمَ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا» وَسَلَّمَ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ:

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَيْسَرَةَ هُوَ الهَمْدَانِيُّ اسْمُهُ: عَمْرُو بْن شُرَحْبِيلَ.

قوله: «بَقِيَ كلُّهَا»: لأنَّ الذي صُرِفَ في سبيل الذي هو البَاقي حقيقةً
 قال تعالى: ﴿مَاعِندَكُمُ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٦.

٦٤٥/١ (٢٤٧١)- (٦٤٥/٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارِ إِنْ هُوَ إِلَّا المَاءُ وَالتَّمْرُ». قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

توله: «إنْ هُوَ»: المأكولُ، و «إنْ» نافيةٌ.

النبيُّ قوله: «فَكلنا من…» (١٠) إلخ، كانَ ذلك لبقائِه على ما تَركَه عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.

١٥٦٧ – (٢٤٧٢) – (٦٤٥/) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا وَرُحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِم البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ، وَلَحُ بْنُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِيلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُهُ تَحْتَ إِبْطِهِ.

<sup>(</sup>١) أثبتنا كما في المخطوط ولم نجد في نسخة الترمذي المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر كلمةً في حديث من الأحاديث توافق ما كتبه المصنف، ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف النسخ.

قوله: «وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ»، أي: مثلَ تلك الإخافةِ وكذا في قوله: «وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ».

٦٤٦- (٢٤٧٣) – (٦٤٥ ) حَدَّثَنَا مَنْ أَبُي طَلْقِ بَنْ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مَنْ أَبُكِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَعْبٍ القُرَظِيِّ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْن أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: «خَرَجْتُ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَابًا مَعْطُوبًا فَحَوَّلْتُ وَسَطَهُ فَأَدْخَلْتُهُ عُنُقِي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَابًا مَعْطُوبًا فَحَوَّلْتُ وَسَطَهُ فَأَدْخَلْتُهُ عُنُقِي، وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَابًا مَعْطُوبًا فَحَوَّلْتُ وَسَطَهُ فَأَدْخَلْتُهُ عُنُقِي، وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَابًا مَعْطُوبًا فَحَوَّلْتُ وَسَطَهُ فَأَدْخُلُهُ عُنَقِي مَالٍ لَهُ وَهُو كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ لَطَعِمْتُ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ شَيْئًا فَمَرَرْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ لَطَعِمْتُ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ شَيْئًا فَمَرَرْتُ لِي بَيْهُودِيٍّ فِي مَالٍ لَهُ وَهُو يَسْقِي بِبَكَرَةٍ لَهُ فَاطَلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلْمَةٍ فِي الحَائِطِ. فَقَالَ: مَا لَكَ فِي كُلِّ دَلُو بِتَمْرَةٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَافْتَحِ البَابَ حَتَّى إَذْخُلَ لَكَ فِي كُلِّ دَلُو بِتَمْرَةٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَافْتَحِ البَابَ حَتَّى إِذْخُلَ لَكَ فَى كُلِّ دَلُو بِتَمْرَةٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَافْتَحِ البَابَ حَتَّى إِذْخُلَ لَكَ يَا أَعْرَابِيُّهُ وَمُنَا فَي عَلَيْهِ وَسَلَّى فِي تَمْرَةً حَتَى إِذَا الْمَاكِ فَشَرِبْتُ ثُمَّ جَلَعْتُ مِنَ المَاءِ فَشَرِبْتُ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا اللهُ عَسَنٌ غَرِيبٌ.

توله: «فِي يَوْمِ شَاتٍ»، أي: ذي بَرْدٍ.

\* قوله: «فَجَوَّبْتُ» (١): من التَّجويب وهو القَطْع.

النَّوص»: - بضَمِّ الخَاء المُعْجمة - وَرَقُ النَّحْل واحدُه (خُوْصَة». و (بَكْرَةُ»: الْبِئْر - بفتح فسكون - خَشْبةٌ يُسْتَقى عليها.

<sup>(</sup>١) «فَجَوَّبْتُ» كذا في المخطوط، ولكن في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «فَحَوَّلْتُ» كما في متن الحديث.

وقوله: «ثُمَّ جَرَعَتُ مِنَ الْماءِ»، أي: أخذتُه بالكفِّ.

التَّمر. «امْتَلَأَتْ كَفِّيْ»، أي: بالتَّمر.

١٥٦٤ – (٦٤٧٥) – (٦٤٧٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِ فَالَ: عَبْدَةُ عَنْ مَعْنَا هِ مِنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْه، عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَبْدَ اللهِ مَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِي زَادُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْم تَمْرَةٌ»، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! وَأَيْنَ كَانَتْ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا وَأَتَيْنَا البَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَهُ البَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا».

قَالَ أَبُوْ عِیْسَی: هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَیْرِ وَجْهٍ عَنْ جَاٰبِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ وَهْبِ بْن كَیْسَانَ، أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ.

الرَّجل، فأجابَ اللَّمرة بالنَّظر إلى الرَّجل، فأجابَ النَّظر إلى الرَّجل، فأجابَ بأنَّه ظهر لنا فائدتُها حينَ ما وَجَدْنَاها.

١٥٦٥ – (٢٤٧٧) – (٢٤٧٧) - (٦٤٩ – ٦٤٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ أَهْلِ الإِسْلَام لَا يَأْوُوْنَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ وَأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوع، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ فِيهِ فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ أَبُو القَاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَقَالَ: «أَبَا هُرَيْرَةَ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الحَقْ»، وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَاسْتَأْذَنْتُ فَأَذِنَ لِي فَوَجَدَ قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ لَكُمْ»؟ قِيلَ: أَهْدَاهُ لَنَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَا هُرَيْرَةَ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ. فَقَالَ: «الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ»، وَهُمْ أَضْيَافُ الْإِسْلَام لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَمَالٍ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَّيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ: مَا هَذَا القَدَحُ بَيْنَ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ فَسَيَأْمُرُنِي أَنْ أُدِيرَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ مَا يُغْنِينِي وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ فَقَالَ: «أَبُوْهُرَيْرَةَ، خُذِ القَدَحَ وَأَعْطِهِمْ»، فَأَخَذْتُ القَدَحَ فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأُنَاوِلُهُ الْآخَرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى القَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَدَحَ فَوضَعَهُ عَلَى بَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: «أَبَا هُرَيْرَةَ اشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبْ» فَلَى بَدَيْهِ، فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبْ» خَتَّى قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، فَأَخَذَ القَدَحَ فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى ثُمَّ شَرِبَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «وَقَالَ: «أَبُوْ هُرَيْرَةَ»: الظَّاهر أَنَّه نِداءٌ لكنَّه ينبغي حينتَّذٍ «أَبَا هريرة»، وإنْ جُعِل استفهامًا بتقدير «أَنتَ أبو هريرةَ» لا يُوافق الكلام ما بعدَه فكأنَّه منادى أعْطِي له حكمُ المنادِى المفرد لعدم اعتبار الإضافةِ معنى. والله تعالى أعلم.

٦٥٠ - (٢٤٨١) - (٤/ ،٥٦) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِدُ اللهُ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومِ عَبْدِ اللَّحِيمِ بْن مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْن مُعَاذِ بْن أَنَسِ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْن مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْن مُعَاذِ بْن أَنَسِ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ اللّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ اللّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَي رُؤوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

المَّنَةِ الْمُللِ الإِيمَانِ »: يَعْنِي مَا يُعْطَى أَهْلُ الإِيمَانِ مِنْ خُلل الجَنَّةِ.

١٥٦٧ – (٢٤٨٥) – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدُ الوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْن أَبِي جَمِيلَةَ الأَعْرَابِيِّ، عَنْ زُرَارَةَ بْن أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَلَامٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ وَسُلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ وَسُلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ وَسُلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ وَسُلُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامُ تَذُخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلَامٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «انْجَفَلَ»: - بالفاء بعد الجيم - أي: ذهبوا إليه مُسْرعِيْن.

\* قوله: «كُلُّ ذَهَبَ»، أي: إلى قبول الحقّ.

١٥٦٨ - (٢٤٩٠) - (٢٤٩٠) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْن زَيْدٍ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ العَمِّيِّ، عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لا يَنْزِعُ مَالِكِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لا يَنْزِعُ يَكُونَ يَدُهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي يَنْزِعُ، وَلا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو الَّذِي يَصْرِفُهُ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

توله: «وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا»: أي: ما كانَ يجلِس في مَجْلس بحيثُ يكون
 ركبتَاه متقدِّمتَيْن على رُكْبَتَي صاحبِه كفعل الجَبابِرَة في المَجْلس. و[١٦٧/ب]
 قيل: لا يمدُّ رجلَيْه عند جليسه تعظيمًا له.

عَنْ عَنْ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي حُلَّةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيهَا، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا – أَوْ قَالَ: يَتَلَجْلَجُ فِيهَا – إِلَى يَوْم القِيَامَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

توله: «فَهُوَ مُجَلْجَلٌ»، أي: يَغُوْصُ في الأرْضِ حتى يُخْسَف به،
 وَالْجَلْجَلَةُ مع صَوتٍ، وِرُوِي «يَتَجْلَجَلُ» أي: يتردَّد.

٠١٥٧- (٢٤٩٢) - (٤/ ٥٥٥) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ، عَنِ النّبِيِّ صَوْرِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بَولَسَ، الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بَولَسَ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الخَبَالِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٥٧١ – (٢٤٩٤) – (٢٠٦٤) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الغِفَارِيُّ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتُهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى المَمْلُوكِ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْكَدِرِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْن المُنْكَدِر. المُنْكَدِر.

\* قوله: «كَنْفَهُ»: - بفتحتين - الجانب، أي: حَفِظَه.

عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن غَنْم، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَا مَنْ مَسْلُونِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْدُقْكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْدُقْكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْدُقْكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُنْنِبٌ إِلَا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى المَغْفِرَةِ فَلَا اللهَ عَلْمَ الْمَعْفَرَةِي عَلَى المَعْفِرَةِ عَلَى المَعْفِرَةِ فَلَا إِلَا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَمَيْكُمْ وَمَالِكُمْ وَيَالِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلُو أَنَّ أَوْلَكُمْ وَمَيْكُمْ وَمَيْكُمْ وَمَالِكُمْ مَا سَأَلُ مَا يَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي مَنْكُمْ مَا سَأَلُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي مَنْكُمْ مَا سَأَلُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مَنْكُمْ مَا سَأَلُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي مِنْكُمْ مَا سَأَلُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَى مَا شَلُكُ مَا سَأَلُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي مَا سَأَلُ مَا سَأَلُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ

مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ، ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَّادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

\* قوله: «عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي ٰ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ »(١).

١٥٧٣ – (٢٤٩٦) – (٢٥٩ – ٢٥٩٣) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْن مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَانَ الكِفْلُ مِنْ بني إسرائيل لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ لا يَتُورَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ أَأَكُورُهُ مَلُكِ؟ قَالَتْ: لا وَلَيْ عَمَلُ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلّا الحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلّا الحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا

<sup>(</sup>۱) راجع: مشكاة المصابيح: ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، ولم يذكر له شرح.

فَعَلْتِهِ؟ اذْهَبِي فَهِيَ لَكِ، وَقَالَ: لا وَاللهِ لا أَعْصِي اللهَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ شَيْبَانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَ هَذَا وَرَفَعُوهُ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ فَلَمْ يَرْفَعُهُ، وَرَوَى أَبُو الأَعْمَشِ فَلَمْ يَرْفَعُهُ، وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ فَأَخْطأً فِيهِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ وَهُو غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّاذِيُّ هُو كُوفِيُّ، وَكَانَتْ جَدَّتُهُ سُرِّيَّةً لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّاذِيُ هُو كُوفِيُّ، وَكَانَتْ جَدَّتُهُ سُرِّيَّةً لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِعِ طَالِبٍ، وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّاذِيِّ هُو كُوفِيُّ، وَكَانَتْ جَدَّتُهُ سُرِّيَّةً لِعَلِيٍّ بْنِ أَرْطَاةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ العِلْمِ.

الله قوله: «حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ»، أي: لمَّا حدَّث ولكن سمِعْتُه أكثر من ذلك فعرفتُ بكثرة سماعِه منه أنَّه كان يَهْتَمُّ به.

تقوله: «عَمِلَهُ»، أي: أراد أن يَعْمله.

١٥٧٤ - (٢٤٩٨) - (٢٤٩٨) - حَدَّثَنَا فَطَار، وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَلَّهُ أَفْرِحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاجِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ المَوْتُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتُهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ».

قَالَ أَبُوْ عِبْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالنَّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ، وَأَنَسِ بْن مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: «أَفْرَحُ»، أي: أَرْضَى.

توله: «دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ»: نَعْتُ أرضٍ.



٥٧٥ – (٢٥٠٠) – (٦٥٠٠) حَدَّثَنَا شُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهُ بْنُ اللهُ بْنُ اللهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ. وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي شُرَيْحِ العَدَوِيِّ الكَعْبِيِّ الخُزَاعِيِّ وَاسْمُهُ: خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو.

\* قوله: «أَوْ لِيَصْمُتْ»: كنصر، أي: ليَسْكُت.

## بَابُ حَدِيْث هَنَّاد عَنْ عَائِشَةً

١٥٧٦ - (٢٥٠٢) - (٢٥٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي صَعْدِدٍ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُلًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةٌ، وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا كَأَنَّهَا تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ: «لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ البَحْرِ لَمُزِجَ».

١٥٧٧– (٢٥٠٣)– (٦٦٠/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو حُذَيْفَةَ هُوَ كُوفِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ ابْن مَسْعُودٍ وَيُقَالُ اسْمُهُ: سَلَمَةُ بْنُ صُهَيْبَةَ.

وقوله: «وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا»: عطفٌ على «أنَّيْ حَكَيْتُ» على معنى الجمع بين الحِكَاية وحصولِ كذا، أو حالٌ، أي: لا أحبُّ الحِكاية والحالُ أنْ يكونَ لي بسببها كذا وكذا من الدُّنيا فكيف أحِبُّها بدون ذلك؟

\* وقوله: «وأنَّ لِيْ كَذَا»: وردَ مورِدَ العادةِ والعُرْف؛ لأنَّ الإنسانَ في العادةِ يُحِبُّ حصولَ المنافع الدُّنِيْويَّة فيُحِبُّ بعضَ الأشياء ليتوصَّل به إلى منافِعه، وأمَّا بالنَّظر إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فالدُّنيا في نفسها غير مَحْبُوبةٍ فكيف يحبُّ الدُّنيا المكروة لأجلها.

توله: «مَزَحْتِ» (۱): بالحاء المهملة.

وقوله: «لَمُزِجَ»: - بالجيم - أي: خُلِط. أي: لو صار الماءُ
 مخلوطًا بِها.

<sup>(</sup>١) في نسخة الترمذي لأحمد شاكر «مَزَجْتِ» كما في متن الحديث.

# بَابُ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ

١٥٧٨ – (٢٥٠٦) – (٦٦٢/٤) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن مُجَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن غِيَاثٍ،

(ح)، قَالَ: وأَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ القَاسِمِ الحَذَّاءُ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن نُخِيَاثٍ عَنْ بُرْدِ بْن سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْن اللَّمْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَمَكْحُولٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، وَأُنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي هِنْدٍ الدَّارِيِّ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا مِنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ، وَمَكْحُولٌ شَامِيٌّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللهِ وَكَانَ عَبْدًا فَأُعْتِقَ، ومكْحُولٌ الأَرْدِيُّ بَصْرِيٌّ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، يَرْوِي عَنْهُ وَكَانَ عَبْدًا فَأَعْتِقَ، ومكْحُولٌ الأَرْدِيُّ بَصْرِيٌّ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، يَرْوِي عَنْهُ عَمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ مَكْحُولًا يُسْأَلُ فَيَقُولُ: «نَدَانَمْ».

توله: «فَيَرْحَمَهُ»: - بالنَّصب - على جوابِ النَّهْي، وما بعدَه عطفٌ عليه.

\* قوله: «نَدَانَمْ»: في نسخةٍ معناه: لا أدري.

# بَابُ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوْسَى مُحَمَّدِ بْنِ المُثَنَّى عَنْ شَيْخ مِنْ

# أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

٦٦٤/٥) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ يَعِيشَ بْن عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْن الوَلِيدِ، أَنَّ مَوْلَى لِلزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ الزُّبَيْر بْنَ العَوَّامِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَم: الحَسَدُ، وَالبَعْضَاءُ، هِيَ الحَالِقَةُ، لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، الشَّكَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْن الوَلِيدِ، عَنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ.

\* قوله: «دَبَّ فِيْكُمْ»، أي: صارَ فيكم.



<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ.

# بَابُ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ حُجْرِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

١٥٨٠ - (٢٥١١) - (٦٦٤/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ البَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ». قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٥٨١ – (٢٥١٣) – (٦٦٥/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ». هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

الله عَلَيْكُمْ»: الازْدِراءُ: الاحتقارُ الله عَلَيْكُمْ»: الازْدِراءُ: الاحتقارُ والانتقاصُ والعيبُ، افتعالٌ من زَرَيْتَ عليه عبتَ، قُلِّبَتِ التّاءُ دالاً.

# بَابُ حَدِيْثِ بِشْرِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ

١٥٨٢ (٢٥١٤)- (٦٦٦/٤) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِيِّ، قَالَ:

(ح)، وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البَزَّانُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا بَعْفَرُ بْن سُلِيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ الجُرَيْرِيِّ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ، - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُو يَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ، نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّ اللهُ إِلنَّارِ وَالجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الأَزْوَاجِ وَالضَّيْعَةِ نَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ: فَوَ اللهِ إِنَّا لَكَذَلِكَ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا، فَلَكَةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا، فَلَا الأَوْوَاجَ وَالضَيْعَةَ وَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاعَةً وَسُو اللهِ اللهِ الْسَعِيْ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الخ، أو كأنَّا ذَوُوْا رأي عَيْنِ... إلخ، أو كأنَّا ذَوُوْا رأي عينِ منهما.

١٥٨٣ – (٢٥١٧) – (٦٦٨/٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: «اعْقِلْهَا وَتَوكَّلُ».

قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا عِنْدِي حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا.

النّاقة، وذلك أنَّ حقيقة التَوكُّل لا تُناقضُ بالنَّظر في الأسباب بعدَ معرفةِ أنَّ المؤثِّر هو الله، فأمَّا التَّفويضُ بقَطْع الأسبابِ فلا يَقْدر عليه البَشر وإنَّما هو لآحادٍ من الخَلْق وقليلٌ مَّا هم، وقد كان النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم يعمل بالأسباب سنّةً للخلق وتطييبًا لتُفُوْسِهم، وإلا فمَنْزلتُه أعظم من مريمَ ولكنّه عَيَّ أَيْ بُعِث صلاحًا للدُّنيا والدِّين ومقيمًا لقانونيهما. ذكره القاضي (۱).



<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٩/ ٢٣٥.

# [كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

## بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ [وَنَعِيمِهَا]

مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ زِيَادٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ: مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدُكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ، وَلُوبُنَا وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَآنَسْنَا أَهَالِينَا، وَشَمَمْنَا أَوْلادَنَا أَنْكُرْنَا أَنْفُسَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَإِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنْكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ فَلِكُ لَزَارَتْكُمُ المَلائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيْ يُذْنِبُوا فَيْكُمْ المَلائِكَةُ فِي بَيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيْ يُذْنِبُوا فَيْكُمْ المَلائِكَةُ فِي بَيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيْ يُذْنِبُوا فَيْفُرَ لَهُمْ»، قَالَ: «مِنَ المَاءِ»، قُلْنَا: فَلِكَ لَزَارَتْكُمُ المَلائِكَةُ فِي بَيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيْ يُذْنِبُوا لَكَمْ المَلائِكُمُ المَلائِكَةُ فِي بَيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُلْقَى الْتَعْلُومُ مِنْ وَمَلَوهُ اللّهُ وَلَى المَاءِ»، قُلْنَا: (فَيْنَا اللَّوْلُو وَاليَاقُوتُ وَالْيَاقُوتُ وَلَيْفَةً وَلَيْنَا اللَّوْلُومُ وَلاَ يَنْعَمُ وَلا يَنْفَى شَبَابُهُمْ»، ثُمَّ قَالَ: ثَلَاثُ لا تُرَدُّ وَعُوتُهُمْ، وَلا يَفْرَانُ مَنْ وَخَلَهَا فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا لَوْمُ لَلْ المَاعَلُومِ وَلَوْ الْعَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا لَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا اللهُ وَلُولُ الرَّبُ مُ وَيَقُولُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَزَّتِي لاَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ القَوِيِّ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿ لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقِ جَدِيدٍ »: إذِ الخَلْق مَظَاهِر للصِّفاتِ الإلهيةِ فلا بُدَّ فيهم من صفةِ المَغْفرة، ولا يكونُ مَظْهَرُها إلا المُذْنِبُ. والله تعالى أعلم.

كتاب صفة الجنة كتاب صفة الجنة

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُرَفِ الجَنَّةِ

١٥٨٥ – (٢٥٢٧) – (٣٧٢٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونِهَا وَبُطُونِهَا مِنْ طُهُورِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هِيَ وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا» فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَاقَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَهُوَ كُوفِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ القُرَشِيُّ مَدَنِيٌّ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا.

قوله: «وَأَدَامَ الصِّيَامَ»، أي: أتى به على الوَجْه المَسْنون ولم يُرِدْ صومَ الدَّهْر. والله تعالى أعلم.

٦٥٨٦ – (٢٥٢٨) – (٦٧٣/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو عَبْد الصَّمَدِ العَمِّيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ فِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَا الجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَا الجَنْرِيَاءِ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ».

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ لَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبْيِب. وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ، وَأَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ.

قوله: «وَمَا بَيْنَ القَوْمِ...» إلخ، كأنَّه كِنايةٌ عن كمالِ قُرْب أهل جنَّةِ عَدْدٍ من اللهِ تعالى.

القُرْب في جَنَّةِ عَدْنٍ اللهُرْب في جَنَّةِ عَدْنٍ اللهُرْب في جَنَّةِ عَدْنٍ.

١٥٨٧ – (٢٥٢٩) – (٦٧٤/٤) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ»، أي: بحسب الارْتِفَاع.

## [ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الجَنَّةِ]

١٩٨٨ – (٢٥٣٠) – (١/٥٧٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذ بْن جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَصَلَّى الصَّلَواتِ، وَحَجَّ البَيْتَ – لا أَدْرِي أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لا – إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ وَصَلَّى السَّه إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا»، قَالَ مُعَاذُ: أَلا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا»، قَالَ مُعَاذُ: أَلا أَخْبِرُ بِهَذَا النَّاسَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي أَخْبِرُ بِهَذَا النَّاسَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي أَخْبِرُ بِهَذَا النَّاسَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالفِرْدَوْسُ أَعْلَى اللهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسُ أَعْلَى اللهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسُ أَعْلَى مَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تُفْجَرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ، فَإِذَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تُفْجَرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ، فَإِذَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تُفْجَرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ، فَإِذَا سَلَعْ فَاللَوْرُ دَوْسَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْن سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْن جَبَلٍ، وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْن جَبَلٍ، وَمُعَاذٌ قَدِيمُ المَوْتِ، مَاتَ فِي خِلَافَةٍ عُمَرَ.

\* قوله: «مَنْ صَامَ»: كلمةُ «مَنْ» استفهاميةٌ تُفيد معنى الإنْكار والنَّفْي فرجع إلى معنى: ما من أحدِ صام فصحَّ الاستثناءُ. ويمكن أنْ تُجْعَل «مَنْ» شَرْطِيَّة أو موصولة، ويقدَّر قبل الاستثناء نفيٌ، أي: ليس كان إلا حقًّا. والحاصلُ: أنَّ الاستثناءَ من الإثبات لا يصِحُّ في هذا المقام فلا بدَّ من اعتبار النَّفْي في الكلام بوجه.

\* وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ذَرِ النَّاسَ»: يقتضي أنْ لا يُخْبِرَهم بِهذا الخبر، وكأنَّ العُموماتِ الواردةَ بعموم التَّبليغ كانَتْ بعد هذا الحديثِ، فحمل معاذٌ تلك العُموماتِ على أنَّها نَاسِخَةٌ لحكم هذا الحديثِ فأخبر به لذلك، ولايلزمُ أنْ يكونَ مذهبُ مُعاذٍ يخَصِّصُ العمومَ المتأخِّر بالخُصوصِ المتقدِّم، بل يجوزُ أن يكونَ مذهبُه نسخُ الخُصوص [١٦٨/ب] المتقدِّم بالعموم المتأخِّر فلا يَتِمُّ الاعتراضُ عليه بالنَّظر إلى مذهبِ مَنْ يُقدِّم الخصوصَ على العموم أصلاً كما لا يخفى.

الأعمال المخملُونَ»: أي: أزْيَد مِمَّا ذُكِر في الحديث من الأعمال ولا يَقْتَصِرون على المذكوراتِ ثِقَةً بِهذا الحديثِ.

اللّه وقوله: «فإنَّ الْجَنَّةَ»: تعليلٌ لتَرْكِهم عامِلِيْن، وحاصلُه: أنَّ نيلَ تلك الدَّرَجاتِ الأعمال، فتَرْكُهُمْ عاملين لينالوا تلك الدَّرَجاتِ أولى من إخبارهم بِهذا الخَبر المُفْضِي لهم إلى تَرْكِ الأعمالِ على وجهِ الاحتمالِ. والله تعالى أعلم.

# بَابِ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ

١٥٨٩ – (٢٥٣٣) – (٢٧٦/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْن فَوْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ المَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مُخُهَا، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ كَأَنَّهُ لَأُرِيتَهُ مِنْ وَرَاءِ اللهِ الْكَاقُوتُ فَإِنَّهُ كَبَرُ لَوْ وَدَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ كَأَنَّهُ لَأُرِيتَهُ مِنْ وَرَاءِهِ».

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

الله عَلْمُ ذلك حاصلٌ بأنَّ الله يَقُولُ...» إلخ، أي: عِلْمُ ذلك حاصلٌ بأنَّ الله أخبَر بما يَقْتَضِي ذلك.

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٥٨.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جِمَاعٍ أَهْلِ الجَنَّةِ

٠٩٩٠ – (٢٥٣٦) – (٦٧٧/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْن غَيْلانَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُعْطَى المُؤْمِنُ فِي الجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الجَمَّعِ». الجَمَاع»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَو يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ».

وَفِي البَابِ عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ. لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ.

القوَّة أوَّلا على الشَّهْوة، أي: يَا رَسُولَ اللهِ»: كأنَّ هذا السُّؤالَ منهم مَنْبِيُّ على حَمْلِهم القوَّة أوَّلا على الشَّهْوة، أي: أنَّ نفوسَهم تشتَهي من الجِماع كذا وكذا، وأنَّ الله تعالى يُعْطِيْهم ذلك الشَّيء، فسألوا أنَّهم هل يَقْدِرُوْن على ذلك القَدْر من الجِماع؟ فأجيبوا ببيان أنَّهم يُعْطَوْنَ القُدْرُة على ذلك القَدْر أيضًا. والله أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الجَنَّةِ

١٥٩١ – (٢٥٣٧) – (٢٥٣٧) حَدَّثَنَا شُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ اللهِ اللهِ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْن مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلا يَمْخُطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الأَلوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأُلوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ رَجُلِ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

الألوَّةُ»: هُوَ العُودُ.

\* قوله: «تَلِجُ»: من الوُلُوْجِ الدُّخُول.

\* قوله: «آنِيتُهُمْ فِيهَا»: في الجنَّة.

توله: و «الألُوَّةُ»: - بفتح الهَمْزة ويجوزُ ضَمَّها، وضمِّ اللَّام وتَشديدِ
 الوَاو - وهو العُوْدُ الذي يُتَبَخَّرُ به.

\* «وَرَشْحُهُمْ»: - بفتحتين - أي: عَرْقُهم.

الله قوله: «يُسَبِّحُوْنَ»: لا بالتَّكليفِ بل بالطَّبْع كتَسبيح الملائكةِ. والله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ

١٥٩٢ – (٢٥٣٩) - (٦٧٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ شَلهْرِ بْنَ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْلُ الجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «كَحْلى»(۱): هو جمعُ كَحِيْلِ كَقَتْلَى في جمع قَتِيلِ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي نسخة الترمذي لأحمد شاكر كما في المتن.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِمَارِ أَهْلِ الجَنَّةِ

١٥٩٣ – (٢٥٤١) – (٢٨٠/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْن بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْن عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ وَذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، قَالَ: «يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الفَنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ، أَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ – شَكَّ يَحْيَى – فِيهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

المقال المقارعة المقارعة المقاركة المقال المقال

توله: «فِي ظِلِّ الفَنَنِ»: هو غصنُ الشَّجرةِ.

القَراش - بفتح فاء وخِفَّة رَاءٍ - طائرٌ القَراش - بفتح فاء وخِفَّة رَاءٍ - طائرٌ يَفَعُ في [١٦٩/ أ] السِّراج، والمرادُ أنَّه يَغْشَاها فَراشٌ من ذَهَبٍ، وهو تفسيرٌ لما يغشى في قوله تعالى: ﴿إِذْيَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ (١٠ قيل: لعلَّه مثل ما يغشاها من الأنوار بفَراشٍ من ذهبٍ لصَفائِها.

<sup>(</sup>١) النجم: ١٦.

# [ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الجَنَّة]

١٥٩٤ – (٢٥٤٢) – (٢٥٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ، عَبْدُ اللهِ بْن مُسْلِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: «ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللهُ – قَالَ: شَئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الكَوْثَرُ ؟ قَالَ: «ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللهُ – قَالَ: فيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ يَعْنِي فِي الجَنَّةِ – أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَلَتُهَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَلَتُهَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَلَتُهَا أَحْسَنُ مِنْهُا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن مُسْلِمٍ هُوَ: ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسِ بْن مَالِكٍ.

توله: «الجُزُرِ»: - بضمَّتَيْن - جمعُ جَزُوْر: وهو البَعير ذكرًا كان أو أنثى.

\* «والأكلةُ»: - بفتحاتٍ - جمعُ آكلِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خَيْلِ الجَنَّةِ

١٥٩٥ – (٢٥٤٣) – (٦٨٢-٢٨٢) حَدَّثَنَا اللَّهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ فِي الجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ؟ قَالَ: ﴿ إِنِ اللهُ أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ»، قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ يَقُلُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ: ﴿ إِنْ اللهُ يَقُلُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ: ﴿ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ: ﴿ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ الجَنَّةَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ: ﴿ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا الشَّتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتُ عَيْنُكَ».

حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَلٍ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن سَابِطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ المَسْعُودِيِّ.

توله: «إن الله »: - بكسر الهمزة - شَرْطِيّةٌ.

الكلام، أي: إن الكلام، أي: إن الكلام، أي: إن العلام، أي: إن العلام،

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الجَنَّةِ

البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى القَزَّارُ عَنْ خَالِدِ بْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى القَزَّارُ عَنْ خَالِدِ بْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَابُ أُمَّتِي الَّذِي يَدْخُلُونَ مِنْهُ الجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ الرَّاكِبِ الجَوادِ ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادَ مَنَاكِبُهُمْ تَرُولُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وقَالَ: لِخَالِدِ بْن أَبِي بَكْرٍ مَنَاكِيرُ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ.

توله: «الجَوَّادُ»: يقالُ: أَجَادَ وأَجْودَ، أي: صارَ ذَا جُودٍ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوقِ الجَنَّةِ

١٥٩٧ – (٢٥٤٩)– (٤/ ٦٨٥ – ٦٨٦) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي العِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّب، أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَفِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي مِقْدَارِ يَوْم الجُمُعَةِ مِنْ أَيَّام الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ»؟ قُلْنَا: لا. قَالَ: «كَذَلِكَ لَا تَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاصَرَهُ اللهُ مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُل مِنْهُمْ: يَا فُلَانَ ٱبْنَ فُلَانِ أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيُذَكِّرُ بِبَعْض غَدْرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بِكَ مَنْزِلَتكَ هَذِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلَائِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُر العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَع الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى القُلُوبِ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»، قَالَ:

«فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعَهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إلَيْهِ مَا هُو أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا اليَوْمَ رَبَّنَا الجَبَّارَ، وَبِحِقِّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رَوَى سُويْدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الأَوْزَاعِيِّ شَيْئًا مِنْ هَذَا الحَدِيثِ.

قوله: «نَزَلُوْا فِيْهَا»، أيْ: في الجنّة في المنازل المُختَلفة وكلٌّ منهم ينزل
 في منزلِه بفَضْل عملِه.

\* «وَيُبْرِزُ»: من الإِبْراز، أي: يظهر لهم عَرْشُه.

\* وقوله: «وَيَتَبَدَّى»، أي: يظهر لهم.

\* قوله: «فَيُذَكِّرُهُمْ»: من التَّذكير.

﴿بِبَعْضِ غَدَرَاتِهِ»: - بفتحتين - جمعُ غُدْرَةٍ بمعنى الغَدْر بتَرْك وفائِه بالْتِكَابِ المَعَاصي.

﴿ وَقَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلاَئِكَةُ ﴾: روي بِها لأنَّ السُّوْقَ يُذَكَر ويُؤَّنَث، أي: أَحْدَقُوا وطافُوْا بجوانب السُّوْقِ.

وقوله: «مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ»: بدلٌ «مِمَّا أَعْدَدْتُ»، أو «مِنْ سُوْقٍ».

الصَّدْر وحديثِ النَّفْس من غير أن يَترتَّبَ عليه حزنٌ. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ [تَبَارَكَ وَتَعَالَي]

١٥٩٨ – (٢٥٥١) – (٦٥٧/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيتِهِ، فَإِنِ اسْتَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيتِهِ، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَمُونَ فِي مُلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا»، فَمَ قَرَأً ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا»، فَمَ قَرَأً ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا»،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «لا تُضَامُونَ»: رُوِي بتَشْديدِ المِيم مع ضمَّ التَّاء وفَتْحِها من المَّفاعَلة أو التَّفاعُل، أي: لا ينضَمُّ بعضُكم إلى بعضٍ، ولا تَزْدَحِمُون وقتَ النَّظر. وبتَخْفِيْفها، أي: لا ينالُكم ضَيْمٌ وظلمٌ في رؤيته فيَراه بعضٌ دونَ بعضٍ.

الهَّوى وقوله: «أَنْ لا تُغْلَبُوا»: على بناءِ المفعول، أي: لا يَغْلِبُك الهَوى والشَّيطانُ فيؤدِّيْكم إلى التَّرْك، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ هاتَيْن الصَّلاتَيْن هُما زيادةُ اخْتِصَاصِ بأمر الرُّؤيةِ. والله تعالى أعلم.

١٥٩٩ – (٢٥٥٢) – (٦٨٧-٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۳۰.

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةُ ﴾ (١) قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا، قَالُوا: أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُنَجِّيْنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا، قَالُوا: أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُنَجِّيْنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟ قَالُوا: بَلَى، فَيَنْكَشِفُ الْحِجَابُ، قَالَ: فَوَ اللهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا أَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَرَفَعَهُ، وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ عَنْ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ عَنْ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ عَنْ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ عَنْ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ عَنْ عَنْ الْمَعْمِنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَوْلَهُ.

\* قوله: «وَتُنْجِيْنَا»: بإثباتِ الياء مع الجَازِم، ويُحْملُ على أنَّها ياءُ
 الإشباع، أو على الجرِّ المُعْتلِّ مَجْرى الصَّحيحِ. وقد قيل بذلك في قراءة: «إنَّه مَنْ
 يَتَقِيْ وَيَصْبِرْ» على [١٦٩/ ب] إثباتِ اليَاء وجزم يَصْبِرْ.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۲٦.

### [ بَابٌ مِنْهُ ]

إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُويْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسَلَّمَ: «فَمَّ مَسِيرَةً أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً»، ثُمَّ وَسُرِّرِهِ مَسِيرَةً أَلْفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وُجُوهُ يُوَمِيدٍ إِنَّاضِرَةً ﴿ إِلَى وَجْهِهِ غَدُوةً وَعَشِيَّةً»، ثُمَّ وَرَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وُجُوهُ يُوَمِيدٍ إِنَّاضِرَةً ﴿ إِلَى وَجْهِهِ عَدُولَةً وَعَشِيَّةً »، ثُمَّ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوفُوعًا، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ عَنْ ثُويْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْفُوفًا، وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَوْلَهُ «وَلَمْ يَرْفَعُهُ»، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَوْلَهُ «وَلَمْ يَرْفَعُهُ»، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

اللام. قوله: «لِمَنْ يَنْظُرُ»: بفَتْح اللام.

\* «وَجِنَانِهِ»: - بكُسْر الجِيْم - جمعُ جَنَّةٍ، أي: بَسَاتِيْنُه، وضميرُ.

الله تعالى. ﴿ وَجُهِهِ ﴾ يَرْجِعُ إلى اللهِ تعالى.

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٢- ٢٣.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُودِ أَهْلِ الجَنَّةِ [وَأَهْلِ النَّارِ]

١٦٠١ - (٢٥٥٧)- (٦٩٢-٦٩١) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ العَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَه، فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتُبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ العَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، اللهُ رَبُّنَا، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ: أَلَّا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ باللهِ مِنْكَ، نَعُوذُ باللهِ مِنْكَ، اللهُ رَبُّنَا، وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّئُهُمْ»، قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ»؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبعُونِي، فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الخَيْل وَالرِّكَاب، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجُ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلِ امْتَلَأْتِ؟ فَتَقُولُ: ﴿ هَلَ مِن مَّ زِيدِ ﴾ (١) ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ، فَيُقَالُ: هَلِ امْتَلَأْتِ؟ فَتَقُولُ: ﴿هَلْمِنهَزِيدِ﴾ (٢) حَتَّى إِذَا أَوعَبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَزْوَى

<sup>(</sup>١) سورة ق: ٣٠.

<sup>(</sup>۲) سورة ق: ۳۰.

بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: قَطْ، قَالَتْ: قَطْ قَطْ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الجَنَّةِ الجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارِ، قَالَ: أُتِيَ بِالمَوْتِ مُلَبِّبًا، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَطَلِّعُونَ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَطَلِّعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَة، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ فَيَطَلِّعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَة، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَلَاءِ وَهَوُلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُوَ المَوْتُ الَّذِي وُكِلِّ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُدَاهُ، هُو المَوْتُ الَّذِي وُكِلِّ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُدُاهُ ذَي الشُورِ الَّذِي بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ لا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لا مَوْتَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ مِثْلُ هَذَا مَا يُذْكُرُ فِيهِ أَمْرُ الرُّوْيَةِ أَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ، وَذِكْرُ القَدَمِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ. وَالمَذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الأَئِمَّةِ مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَوَكِيعٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ رَوَوْا هَذِهِ الأَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالُوا: تُرْوَى هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَنُوْمِنُ بِهَا، وَلا يُقَالُ: كَيْفَ؟ وَهَذِهِ الأَحْدِيثِ أَنْ تُرْوَى هَذِهِ الأَشْيَاءُ كَمَا جَاءَتْ وَيُؤْمَنُ كَيْفَ، وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ العِلْمِ الَّذِي اخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي الحَدِيثِ: فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ يَعْنِي يَتَجَلَّى لَهُمْ.

\* قوله: «أَلَا تَتَّبِعُونَ»، أي: ألا تُرَافِقُونَ النَّاس في اتِّباع المَعْبودَاتِ.

التَشْت على الحقّ، وهذَا مَبْنيٌ منهم على عدم مَعْرفةِ القَائل به فلا إشكالَ والله تعالى أعلم بحقيقةِ الحَالِ.

توله: «حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا»: جُمِعُوا كلُّهم فيها.

القَّاء، أي: حَسْبُ، وتكريرُه للتَّاكيدِ.

الله قوله: «فَيُضْجَعُ»: قيلَ: ذلك شيءٌ يخلقه الله تعالى عند ذَبْحِه، عِلمًا ضرُوْريًّا في قُلُوْبِهِم أَنَّه لا موتَ بعد ذلك، ولو شاءَ لخَلَقَ العلمَ من غير ذَبْحُ أيضًا لكن لا يُسْأَلُ عَمَّا يفعَلُ وإلا فالموتُ على تقدير فَرْض وشُبْهَة ذَبْحِه لا يُوْجِب ذَبْحَه ذلك العلمُ بعدَم المَوْت بعدَ ذلك لإمكانِ خَلْقِ مثلِه أو إعادتِه كما أعادَ المَوْتى المذبُوْحِيْن منهم وغيرَهم. والله تعالى أعلم.

\* قوله: «وَلا يُفَسَّرُ وَلا يُتَوَهَّمُ»، أي: لا يُقَالُ: إنَّه خَطأ.

# بَابُ مَا جَاءَ حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ [وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ]

١٦٠٢ – (٢٥٥٩) – (٦٩٣/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِدٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ وَمُولُو بْنُ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ صَحِيحٌ.

المَكاره قدُّامَ اللهُ تحمُّل المَكارِهِ»، أي: جَعَلَ اللهُ تحمُّل المَكاره قدُّامَ الوُصُوْل إليها إلا بتحمُّل الوصُوْل إليها إلا بتحمُّل تلكَ المَكاره.

٦٦٠٣ – (٢٥٦٠) – (٦٩٣ – ٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الجَنَّةِ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا»، قَالَ: «فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا»، قَالَ: «فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُّ إِلَا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُقَّتْ بِالمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا»، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَعُدُدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا»، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدُه قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا»، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهِا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا»، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا»،

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، والظاهر أن هذه العبارة لا تلائم السياق.

فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَر بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ...» إلخ، المقصودُ بيانُ أنَّها لكِمَال حُسْنِها تُحَبِّبُ الطِّباعَ والنُّفوسَ إليها فأيُّ أحدٍ لا يَجتهِدُ في دُخُوْلِها؟ وليسَ المرادُ به حقيقة اللَّفْظ حتى يَلْزم الكَذِبُ وعلى هذا قِيَاسُ باقي الكَلِمَاتِ. والله تعالى أعلم.

النَّجَاة منها أَحَدٌ»، أي: لا يُرِيْد ولا يقصدُ أحدٌ النَّجَاة منها إلا يَدْخُلها، أو الاستثناءُ منقطعٌ، أي: لكن يَدْخُلها. والله تعالى أعلم.

كتاب صفة الجنة كتاب صفة البحنة

# بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِجَاجِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ

١٦٠٤ – (٢٥٦١) – حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالمَسَاكِينُ، وَقَالَتِ النَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي وَالمَسَاكِينُ، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ»، أي: وهم الأحِبَّاء فأنَا دارُ الأحِبَّاء، [ ١٧٠/ أ] فأجَابَتِ النَّارُ: بأنِّي يُعَذَّبُ بي الأعْدَاءُ، فقطع اللهُ الاختِصَامَ بينَهما باسْتِنَاد الكلِّ إليه. والله أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ مَا لِأَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الكَرَامَةِ

١٦٠٥ – (٢٥٦٣) – (٦٩٥/٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مِعَادُ بْنُ مِعَادُ بْنُ مَعَادُ بْنُ مِعَادُ بْنُ مَعَادُ بْنُ مَعْدِ مِنْ أَبِي عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الوَلَدَ فِي الحَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْجَنَّةِ جِمَاعٌ وَلا يَكُونُ وَلَدٌ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وقَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اشْتَهَى المُؤْمِنُ الوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اشْتَهِي »، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ وَلَكِنْ لا يَشْتَهِي »، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لا يَكُونُ لَهُمْ فِيهَا وَلَدٌ». وَأَبُو الصِّدِيقِ النَّاجِيُّ السُمُهُ: بَكُرُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: بَكُرُ بْنُ قَيْسٍ أَيضًا.

الثّقدير، ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦٠٦ – (٢٥٦٨) – (٦٩٨/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُعْتَمِرِ، قَالَ: المُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ، فَأَمَّا الَّذِينَ صَلَّى اللهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ،

فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُوْسَهُمْ، سَارُوا لَيْلَتَهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا وَأَقْبَلَ فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالنَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالغَقِيرُ اللهُ عَنْكُنَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنِ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَ هَذَا، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْن عَيَّاشٍ.

توله: «فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ»، أي: بأشْخَاصِهم، والأعْيانُ
 الأشخاص، والمعنى: تركَ القومَ المسؤولَ عنهم خَلْفه وتقدَّم فأعطاه سِرًّا. انتهى.

قوله: «يَتَمَلَّقُنِي»: من المَلَق - بفتحتين - وهو زِيادَةُ التَّوَدُّدِ في الدُّعَاء والتَّضرُّع فوقَ ما ينبغي.

# [كِتَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قَعْر جَهَنَّمَ

١٦٠٧ – (٢٥٧٦) – (٧٠٣/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيَهْوِي فِيهِ كَذَلِكَ مِنْهِ أَبَدًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ.

\* قوله: «الصَّعُودُ»، أي: المذْكُوْر في قوله: ﴿ سَأَرُهِقُهُ وصَعُودًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) المدثر: ١٧.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ

١٦٠٨ - (٢٥٧٨)- (٧٠٢-٧٠٣/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضِرْسُ الكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ الرَّبَذَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَمِثْلُ الرَّبَذَةِ كَمَا بَيْنَ المَدِينَةِ وَالرَّبَذَةِ. وَالبَيْضَاءُ: جَبَلٌ مِثْلُ أحدٍ .

الله على السَّابَذَةِ»: بلدٌ، كأنَّ المرادَ به وبما وردَ أنَّه ما بينَ مكةً والمدينة تعظيمُ مقعدِه في التَّحديدِ. والله تعالى أعلم.

١٦٠٩ – (٢٥٨٠) – (٢٠٤/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الفَضْلِ بْن يَزِيدَ، عَنْ أَبِي المَخَارِقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الفَرْسَخَ وَالفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَالفَضْلُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ كُوفِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَأَبُو المَخَارِقِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

قوله: «لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ»، أي: يمُذُه ويفْتَرشِه بحيثُ يَمْشي النَّاس على
 لسانِه الفَرْسَخَيْن.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ النَّارِ

۱٦١٠ – (٢٥٨١) – (٧٠٥ – (٢٥٨١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْب، حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْب، حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْب، حَدَّثَنَا رَشِدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَاللَّهُ مِلْ ﴾ (١) قَالَ: «كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بْن سَعْدٍ، وَرِشْدِينَ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ.

توله: «كَعَكَرِ الزَّيْتِ»: عَكَرُ الزَّيْت - بفتحتين - دَنَسُه و دَرَنُه.

١٦١١ – (٢٥٨٢) – (٧٠٥/٤) حَدَّثَنَا شُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُؤوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ».

وَسَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ يُكْنَى أَبَا شُجَاعٍ وَهُوَ مِصْرِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ المِصْرِيُّ.

توله: «فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ»، أي: بدنه.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٩.

الصَّهر المذكورُ في قوله تعالى: ﴿ يُخْرُج، وَهُوَ الصَّهر المذكورُ في قوله تعالى: ﴿ يُصْهَا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ

١٦١٢ – (٢٥٨٤) – (٧٠٦/٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا وَشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ كَالْمُهُ لِ ﴾ (٢) كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ.

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ، كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً». وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا».

قَالَ أَبُوْ عِیْسَی: هَذَا حَدِیثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِیثِ رِشْدِینَ بْن سَعْدٍ، وفی رِشْدِینَ مَقَالٌ، وَقَدْ تُکُلِّمَ فِیهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَمَعْنَی قَوْلِهِ کِثَفُ کُلِّ جِدَارٍ: یَعْنی غِلَظَهُ.

توله: «لِشُرَادِقِ النَّارِ»: - هو بضَمِّ السِّين - كلُّ ما أحاطَ بشيءٍ من
 حائطٍ أو خَيْمَةٍ، وروي - بفَتح اللَّام مبتدأ، وكسرها

\* و «كِثَفُ»: - بفتح ثَاءٍ - أي: غلظ.

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٩.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَامٍ أَهْلِ النَّارِ

١٦١٣ - (٢٥٨٦)- (٧٠٧-٧٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا قَطَبَةُ بْنُ عَبْد العَزِيزِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْن عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَب، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَام مِنْ ضَرِيع لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوع، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَام فَيُغَاثُونَ بِطَعَام ذِيِّ غُصَّةٍ، فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الغَصَّص فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمُ الحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ الحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَيَقُولُونَ: ادْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ، فَيَقُولُونَ: أَلَمْ ﴿ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ قَالُواْ بَالَيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَاقُواْ ٱلْكَلْفِينَ إِلَّا فِيضَلَلِ ﴾(١) قَالَ: ﴿فَيَقُولُونَ: ادْعُوا مَالِكًا فَيَقُولُونَ: ﴿يَلَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَ ﴾ (٢) قَالَ: «فَيُجِيبُهُمْ ﴿إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ ﴾ (٣) قَالَ الْأَعْمَشُ: نُبِّئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَام قَالَ -فَيَقُولُونَ: ادْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ، فَيَقُولُونَ: ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ٥٠٠ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ (١) قَالَ:

<sup>(</sup>١) غافر: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ١٠٦ – ١٠٠١.

«فَيُجِيبُهُمْ ﴿ قَالَ ٱخۡسَوُ الْفِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ (١) قَالَ: «فَعِنْدَ ذَلِكَ يَتِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَتِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالحَسْرَةِ وَالوَيْلِ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالنَّاسُ لَا يَرْفَعُونَ هَذَا الحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: إِنَّمَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْن عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَوْلَهُ: وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ، وَقَطَبَةُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

الشَّرقُ هو ما يثبتُ بالحِجَاز، ويقال له: الشَّرقُ هو ما يثبتُ في الحَلْق ولم يُسَغْ.

العَصَصَ، أي: يدفعون الغَصَصَ، أي: يدفعون الغَصَص، أي: ما يثبتُ بالشَّراب في الدُّنيا.

توله: «بِكَلالِيبِ الحَدِيدِ»: هي ما يأخذُ بِها الحَدَّادُ الحديدَ المُحَمَّر.

١٦١٤ – (٢٥٨٨) – (٢٠٩/٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ عِيسَى بْن هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ رُضَاضَةً مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الجُمْجُمَةِ، أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السَّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيخٌ. وَسَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ مِصْرِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٠٨.

كتاب صفة جهنم

\* قوله: «مِثْلِ الجُمْجُمَةِ»: هي - بالضمِّ - عظمُ الرَّأْس المُشْتَمِل على الدِّماغ، وفي هذا التَّشبيه تَنْبِيْهُ على تَدَوُّرِ شَكْلِها وهو الكُرَوِيُّ، ونَبَّه برَزَانَتِه وكبر حَجْمه على إسْراعِه في الهُبوط.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ (١)

آرسُولُ اللهِ مَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ أَخَذَ النَّاسُ المَنَازِلَ»، قَالَ: «فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ»، قَالَ: «فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَحِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا المَنَازِلَ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ أَخَذَ النَّاسُ المَنَازِلَ»، قَالَ: «فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ يَا رَبِّ! قَدْ أَخَذَ النَّاسُ المَنَازِلَ»، قَالَ: «فَيَقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ يَا رَبِّ! قَدْ أَخَذَ النَّاسُ المَنَازِلَ»، قَالَ: «فَيَتَمَنَّى»، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَةَ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: «أَتَسْخُرُ بِي وَأَنْتَ المَلِكُ» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

تقوله: «أَتَسْخَرُ بِي»: كتَسْمَعُ، وإنَّما يقول ذلك لِمَا رأى من حَقَارَةِ نفسِه وعظم هذه، وأنَّ نفسَه لا يليق بها.

١٦١٦ – (٢٥٩٨) - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ مِنْهُ.

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَأْ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْ لِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ (١) قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٦١٧ – (٢٥٩٩) – (٢١٤/٤) جَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا وَشْدِينُ، حَدَّثَنِي ابْنُ نُعْمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَصُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا، فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: لأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا، فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: لأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا؟ قَالا: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا، قَالَ: إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا وَسَلَامًا، وَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي وَسَلَامًا، وَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي وَسَلَامًا، وَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَهُ وَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ إِلَى كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ : لَكَ رَجَاءُكَ، فَيَذْخُلانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ عَنْ رِشْدِينَ بْن سَعْدٍ، وَرَشْدِينَ بْن سَعْدٍ، وَرِشْدِينُ بْن سَعْدٍ هُوَ طَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ نُعْمٍ وَهُوَ الأَفْرِيقِيُّ، وَالأَفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

توله: «فَبِرَحْمَتِيْ»،أي: فبِسَبب رَحْمَتي لكما.

١٦١٨ – (٢٦٠٠) – (١/ ٧١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَيِدٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ،

<sup>(</sup>١) النساء: ٤٠.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ: «جَهَنَّمِيُّونَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو رَجَاءٍ العُطَارِدِيُّ اسْمُهُ: عِمْرَانُ بْنُ تَيْم، وَيُقَالُ: ابْنُ مِلْحَانَ.

توله: «الجَهَنَّمِيُّونَ»: بالرَّفْع على الحِكايةِ عن اللَّفْظ، أي: يقولون:
 هم الجَهَنَّمِيُّوْنَ.

١٦١٩ – (٢٦٠١) – (٧١٥/٤) حَدَّثَنَا سُويْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يَحْبَى بْن عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْن عُبَيْدِ اللهِ، وَيَحْيَى بْن عُبَيْدِ اللهِ، وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مُونَ عُبَيْدِ اللهِ هُوَ: ابْنُ مَوْهَبٍ وَهُوَ مَدَنِيُّ.

النَّار أن يكونَ بحيثُ ينام اللَّهُ النَّار أن يكونَ بحيثُ ينام اللهُ النَّار أن يكونَ بحيثُ ينام اللهُ اللهُ اللهُ عالى أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ [النَّارِ] النِّسَاءُ

١٦٢٠ – (٢٦٠٢) – حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». أَهْلِهَا النِّسَاءَ».

الله قوله: «فَرَأَيْتُ...» إلخ، كأنَّه بظُهورِ علامَةٍ يُعْلَم بِها ذلك، أو برؤية صُور الفقراء والنِّساء. والله تعالى أعلم.

### بَابُ حَدِيْثِ حِكَايَةِ مَحْمُودِ بْن غَيْلَانَ (١)

١٦٢١ – (٢٦٠٥) – (٢٦٠٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْن خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الخُزَاعِيَّ، نَعُولُ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الخُزَاعِيَّ، يَقُولُ: هَأَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ، كُلُّ عُتُلًّ جَوَّاظٍ مُتَكَبِّرٍ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

عليه وليسَ اللهِ الأَبْرَّهُ»، أي: أَقْسَم متوكِّلاً عليه وليسَ المعنى أَنْ يقولَ: أَقْسَمْتُ عليك فإنِّه سوءُ أَدَب.

توله: «مُتَضَعِّفٍ»، أي: من يَعُدُّه النَّاس ضعيفًا، ويتجبرون عليه في الدُّنيا للفَقْر والرَّثَاثة.

\* «عُتُلِّ»: - بضمَّ العَين والتَّاء - الشَّديدُ الجَافِي الغَليظُ من الناس.

الجَمُوعُ المَنُوعُ. - بفتح جيم، وشدَّةِ واوٍ، وبمُعْجَمةٍ - الجَمُوعُ المَنُوعُ.
 وقيل: الكثيرُ اللَّحمُ، المُخْتالُ في مِشْيَتِه، وقيل: القصيرُ البَطِينُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ.

# أَبْوَابُ ١٠٠ الْإِيمَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# [بَابُ مَا جَاءَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ]

١٦٢٢ - (٢٦٠٦)- (٥/٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسُّ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

توله: «حَتَّى يَقُولُوا»، أيْ: حتَّى يُظْهِرُوا الإيمانَ فهذا كنايةٌ عن إظهارِه كيفَ ما يكونُ فلا يُشْكَل أنَّ مُنْكِرَ النُّبُوَّةِ لابدَّ له من إظهار الشَّهادةِ بالنُّبُوَّةِ أيضًا، وأيضًا لَابُدَّ من عدم المُنافِي؛ وذلك لأنَّه لا يُعَدُّ إظهارَ الإيمان إلا عند عدم المُنَافِي منه، وإلا فمع المُنافِي لا يُعَدُّ إظهارًا. والله تعالى أعلم.

ولا يشكل الحديثُ بأنَّ القتالَ ينتهي بالجِزْية أيضًا، إمَّا لأنَّ الحديثَ قبل شَرْع الجِزْيَة لأنَّ المرادَ بالنَّاس مُشْرِكُوا مكَّةَ وأضرابُهم. والله تعالى أعلم.

في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ.

عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لا أَلهُ وَمَنْ قَالَ: كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَوَ اللهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْعِهِ وَلَقَالًا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَا هُو إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللهُ عَرَفْتُ أَنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَنَفْسُهُ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِلْقِقَالِ فَعَرَفْتُ أَنَا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى عِمْرَانُ القَطَّانُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ وَقَدْ خُولِفَ عِمْرَانُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَعْمَرٍ.

توله: «عِقَالًا»: - بكسر العَين - ما يُشَدُّ به البعيرُ من الحَبْل.

قوله: «فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ»: ولعلَّه عَرَف بذلك أنَّه دَاخِلٌ في الحديثِ في قوله: «إلا بحَقِّه». والله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا وَصف به جِبْرِيل للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِيمَانَ

### وَالإِسْلَامَ

١٦٢٤ – (٢٦١٠) - (٨-٦/٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَة، عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمُرَ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي القَدَرِ مَعَبْدُ الجُهَنِيُّ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيُّ حَتَّى أَتَيْنَا المَدِينَةَ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا أَحْدَثَ هَؤُلاءِ القَوْمُ، قَالَ: فَلَقِينَاهُ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ المَسْجِدِ، قَالَ: فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبي، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الكَلامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّ قَوْمًا يَقْرَؤُوْنَ القُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ العِلْمَ، وَيَزْعُمُونَ أَنْ لا قَدَرَ وَأَنَّ الأَمْرَ أُنْفٌ، قَالَ: فَإَذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَآءُ، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْم الآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: فَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَبُّج البَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ». قَالَ: فَمَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «َأَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فِي

كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَمَنَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ وَبَنَّهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ أَصْحَابَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُ مَعَالِمَ دِينِكُمْ».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنِ مُعَادٍ عَنْ كَهْمَسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وَفِي البَابِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَنسِ بْن مَالِكِ، وَأَبِي الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وَفِي البَابِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَنسِ بْن مَالِكٍ، وَأَبِي هُرَوْقَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ هَذَا هُرَيْرَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا الحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّعِيحُ هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِيحُ هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 « قوله: «أَنْ تُؤْمِنَ»، أي: تُصَدِّقَ، ففي هذا التَّفسير إشارةٌ إلى أنَّ الإيمانَ الشَّرعيَّ هو اللُّغويُّ مع زيادَة خُصُوْص التَّعَلُّق.

\* قوله: «كَأَنَّكَ تَرَاهُ»، أي: وكأنَّه يَراك.

\* وقوله: «فَإِنّه»: تعليلٌ لهذا [۱۷۱/ أ] المحذوف.

أبواب الإيمان أبواب الإيمان

## بَابُ مَا جَاءَ فِي إِضَافَةِ الفَرَائِضِ إِلَى الإِيمَانِ

١٦٢٥ – (٢٦١١) – (٩-٨-٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ: الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ: الْإِيمَانِ بِاللهِ – ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ – شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ اسْمُهُ: نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَيضًا وَزَادَ فِيهِ أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ؟ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَذَكَر الحَدِيثَ، سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَوُلاءِ الأَشْرَافِ الأَرْبَعَةِ: مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبَّدِ الوَهَابِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ قُتَيْبَةُ: كُنَّا نَرْضَى أَنْ نَرْجِعَ مِنْ وَعَبَّدِ عَبَّدٍ الوَهَابِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ قُتَيْبَةُ: كُنَّا نَرْضَى أَنْ نَرْجِعَ مِنْ وَعَبَّدٍ عَبَّدٍ عَبَّدٍ عَمَّادٍ هُوَ مِنْ وَلَدِ المُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ.

\* قوله: «الْإِيمَانِ بِاللهِ»: يمكنُ نصبُه بتقدير يا أهلَ الإيمانِ باللهِ، ففيه تَنْبِيهٌ على أنَّ هذه الأربع كلَّها بعدَ الإيمانِ باللهِ وهو التَّصديقُ الباطنِيُّ، ويمكن أنْ تكونَ مرفوعًا بتقدير الإيمانِ باللهِ معلومًا أو ظاهرًا أو نحوه، ذلك للتَّنبيهِ على أنَّ هذه الأمورَ الأربعَ كلَّها بعد الإيمان باللهِ، وأمَّا الإيمانُ فهو أصلٌ مُقَدَّمٌ على الكلِّ.

الربع. بَقِيَ أَنَّ الحديثَ على الوَجْهَيْن الأربع. بَقِيَ أَنَّ الحديثَ على الوَجْهَيْن الأَيْوافِقُ ترجمةَ المصنِّف وإنَّما الموافِق لتَفْسير المصنِّف أَنْ يجعلَ الإيمانُ بدلاً عن الأربع، لكونِه مُشْتَمِلاً على الأربع، وضميرُ «فسَّرَهَا» للإيمانِ لكونِه عبارةً عن الأربع. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِكْمَالِ الإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ

التَّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي التَّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي التَّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ، يَعْنِي: وَكُفْرِكُنَّ العَشِيرَ». قَالَ: «وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الأَلْبَابِ، وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ»، قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا نُقْصَانُ وَينِكُنَّ، الحَيْضَةُ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الأَلْبَابِ، وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ»، قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا نُقْصَانُ وينِهَا وَعَقْلِهَا، قَالَ: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَنُقْصَانُ وِينِكُنَّ، الحَيْضَةُ، وينها وَعَقْلِهَا، قَالَ: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَنُقْصَانُ وينِكُنَّ، الحَيْضَةُ، تَمْكُنَّ إِشَالَكُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

العَشِيرَ»: هذا تفسيرٌ من المصنّف على وفق الرّواياتِ الأخر فسّره بذلك بعد أنْ تَرَكَ هذا اللّفظَ من هذه الرّواية بعضُ الرُّواةِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ

١٦٢٧ – (٢٦٢٠)- (٥/ ١٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْر تَرْكُ الصَّلَاةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْن تَدْرُسَ.

الغير وبينَ أَلْ يَصِلَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ...» إلخ، أي: بينَ العبدِ وبينَ أَنْ يَصِلَ إلى الكُفْر أَنْ يَتُرُكَ الصَّلاةَ وهذا كما يُقالُ بينك وبينَ مُرَادِك الاجتهادُ، أي: بينك وبينَ بُلُوْغ مُرادِك أن تجتهدَ فإذا اجتهدتَ بلغتَ.



### بَابُ حَدِيْثِ قُتَيْبَة عَنِ العَبَّاسِ(١)

١٦٢٨ – (٢٦٢٤) – (٥/ ٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سوَاهُمَا، وَأَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ وَأَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّوْلِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: «كَمَا يَكْرَهُ»، أي: كما يكرَه أنْ يعودَ، أي: يصير الوقوعُ في الكُفْر والنَّار سَيَّانِ عندَه في الكرَاهةِ، وذلك لا يكونُ إلا عندَ كمالِ اليقينِ بأنَّ الكُفرَ مُوصِلٌ إلى النَّار جزمًا حتى يصيرَ كأنَّ الكفرَ هو النَّارُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ.

### بَابُ [مَا جَاءً] لَا يَزْنِي [الزَّانِي] وَهُوَ مُؤْمِنٌ

١٦٢٩ – (٢٦٢٥)- (١٦٠٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عُبِيدَةُ بْنُ حَمَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ الْسَّارِقُ حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ الْسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ النَّوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ».

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا: خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانُ»، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّنَا إلَى اللهِ مَانَ إلَى اللهِ سَلَامٍ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّنَا وَالسَّرِقَةِ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُو كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُو كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُو كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُو كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»، وَمَنْ أَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ النَّيِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

\* قوله: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ»: هذا وأمثالُه حمَله العلماءُ على التَّغليظِ أو على كمالِ الإيمانِ. وقيل: المرادُ بالإيمانِ الحَياءُ لكونِه شعبةٌ من الإيمانِ، فالمعنى لا يزنِي الزَّاني وهو مستحي من اللهِ. وقيل: المرادُ للمُؤمن هو ذو الأمن من العذاب. وقيل: النَّانِي أَنْ يزنِي والحالُ أنَّه

مؤمنٌ، فإنَّ مقتضى الإيمانِ أنْ لا يقعَ في مثل هذه الفَاحِشَةِ. والله تعالى [١٧١/ب] أعلم.

توله: و «التَّوْبَة مَعْرُوضَةٌ»، أي: بابُ التَّوبةِ مفتوحٌ بعدَ الفِعْل.

# بَابٌ: بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا(')

١٦٣٠ – (٢٦٢٩) – (١٨/٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ».

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ اسْمُهُ: عَوْفُ بْن مَالِكِ بْن خَدِيثِ حَفْصٍ اسْمُهُ: عَوْفُ بْن مَالِكِ بْن نَصْلَةَ الجُشَمِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصٌ.

المُخَالِفِين وسيَعُوْد كذلك، فطُوْبى للغُرَباء المَتَمَسِّكِيْنَ به فإنَّهم فيما بين المُخَالِفِين كالغرباء.

الفرير المواد الماري الموري ال

١٦٣١ – (٢٦٣٠) – (١٨/٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْن عَوْفِ بْن زَيْدِ بْن مِلْحَةَ عَنْ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْن عَوْفِ بْن زَيْدِ بْن مِلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا.

إِلَى الحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الحِجَازِ مَعْقِلَ الأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الجَبَلِ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الأُرْوِيَّةِ»: - بضمِّ الهمزةِ، وسكونِ الرَّاء، وكسر الوَاو، وتشديدِ الياء - هي شاةُ الجبل.

### بَابِ [مَا جَاءً] فِي عَلَامَةِ المُنَافِقِ

١٦٣٢ – (٢٦٣١) – (١٩/٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْن قَيْسٍ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ العَلَاءِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنْسٍ وَجَابِرٍ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو سُهَيْلٍ هُوَ عَمُّ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَاسْمُهُ: نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْن أَبِي عَامِرٍ الأَصْبَحِيُّ الخَوْلانِيُّ.

١٦٣٣ – (٢٦٣٢)- (١٩/٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عُنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ

مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ نِفَاقُ العَمَلِ، وَإِنَّمَا كَانَ نِفَاقُ التَّكْذِيبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا أَنَّهُ قَالَ: النِّفَاقُ نِفَاقَانِ: نِفَاقُ العَمَلِ، وَنِفَاقُ التَّكْذِيبِ.

التّكذيب، وهو أن يكونَ مكذّبًا باطنًا فيكونُ اعتقادُه اعتقادَ المنافقين.

# بَابُ [ مَا جَاءَ] سِبَابُ الْمُسْلِمِ (١) فُسُوقٌ

١٦٣٤ – (٢٦٣٥) – (٢١/٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُغُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «كُفْرٌ»، أي: من شَأْنِ الكَافر أن يقاتلَ المسلمَ وليس من شأنِ المُسْلم ذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: المُؤْمِن.

# بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

عَبْدُ اللهِ عَنْ لَيْثِ بْن سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَعَافِرِيِّ عَبْدُ اللهِ عَنْ لَيْثِ بْن سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَعَافِرِيِّ ثُمَّ الحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤوسِ الحَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤوسِ الحَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤوسِ الحَلائِقِ يَوْمَ القِيامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَثَنْكِرُ اللهِ عَلْمُ لَكَ عَبْدِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لا يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: أَقْلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لا يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: أَقْلَكَ عُذْرٌ؟ فِيقُولُ: لا يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: النَّيْعُ مَا فَيْعُولُ: اللهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الحَضْرُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الحَضْرُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: اللهَ إِلَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الحَضْرُ المَّاقَةُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَتَقُلُتُ وَتَعْرَبُ اللهِ مَا السِّجِلَاتُ وَتَقُلُتُ وَلَا لِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَاتُ وَتَقُلُتُ وَلَا لِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَاتُ وَتَعْرَا مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَامِرِ بْن يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

توله: «سَيُخَلِّصُ»، أي: يُمَيِّزُه من بين الخَلائِق فيُؤْتَى به على رؤوْس
 الأشْهَاد.

# [كِتَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

# بَابُ [فَضْلِ] طَلَبِ العِلْمِ

٦٦٣٦ - (٢٦٤٨) - (٢٩ /٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُعَلَّى، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِخْبَرَةَ، عَنْ سِخْبَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا سِخْبَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ. أَبُو دَاوُدَ يُضَعَّفُ وَلَا نَعْرِفُ لِعَبْد اللهِ بْن سِخْبَرَةَ كَبِيرَ شَيْءٍ وَلَا لِأَبِيهِ وَاسْمُ: أَبِى دَاوُدَ نُفَيْعٌ الأَعْمَى، تَكَلَمَ فِيْهِ قَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم.

\* قوله: «كَانَ كَفَّارَةً»، أي: كانَ طلبُه كفَّارةً لِمَا مضَى من الذُّنوبِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتْمَانِ العِلْمِ

١٦٣٧ – (٢٦٤٩) – (٣٠-٢٩/٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيْلِ بْن قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْن زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْن الحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ».

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قوله: «ثُمَّ كَتَمَهُ»: لعلَّ هذا مخصوصٌ بِمَا [إذا] كانَ السَّائلُ أهلاً لذلك العلم ويكونُ العلمُ نافعًا. والله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإسْتِيصَاءِ بِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ

١٦٣٨ – (٢٦٥٠) – (٣٠/٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ، فَيَقُولُ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي اللهِ يَنْ اللَّهِنِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: قَالَ عَلِيُّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: كَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُ أَبَا هَارُونَ العَبْدِيِّ هَارُونَ العَبْدِيِّ هَارُونَ العَبْدِيِّ عَوْنٍ يَرْوِي عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ حَتَّى مَاتَ. وَأَبُو هَارُونَ اسْمُهُ: عِمَارَةُ بْنُ جُويْنٍ.

الفيرَ لهم من أنْفُسِهم، والمهر في المنافية في المنافية الخير لهم من أنْفُسِهم، والمرادُ المبالغة في فعل الخَيْر حتَّى إذا تحلَّتْ به النَّفْسُ فيَنْبغي لهم أنْ يطلبوا منها الخير كيف ما أمْكَنَ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ العِلْمِ

المَهُمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ اللهِ عَلْ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ اللهِ بْن عَمْرِو بْن العَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتُوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَزِيَادِ بْن لَبِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا.

انْتِزَاعًا»: تمييزٌ، أي: بطَريقِ الانْتِزاع من القُلُوْب، وجُمْلةُ «يَنْتَزِعُه» بيانٌ له.

وقوله: «رُؤوْسًا»: يحتمل أنْ يكونَ جمعُ رَئيسِ أو جمعُ رأسِ.

وقوله: «فَسُئِلُوا»: على بناءِ المفعولِ، والضَّميرُ للرُّؤسَاء، ويحتمل بناءَ الفاعل، والضَّمير للنَّاس، والمفعولُ محذوفٌ.

١٦٤٠ – (٢٦٥٣) – (٣١ – ٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن جُبَيْرِ بْن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْن صَالِح، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لاَ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ».

فَقَالَ زِيَادُ بْن لَبِيدِ الأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ فَوَ اللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ! إِنْ كُنْتُ لأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟، قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ عَنْهُمْ؟، قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَا عَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ لَأَحَدَّنَكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ؟ الخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ القَطَّانِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن صَالِح نَحْوُ هَذَا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن مُعاوِيَةَ بْن صَالِح نَحْوُ هَذَا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن مُعَادِيةً بْن صَالِح نَحْوُ هَذَا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن مُعَادِي وَسَلَّمَ.

العَائدِ فيه.
 العَائدِ فيه.

- \* وقوله: «لَنَقْرَأَنَّهُ»: من القِرَاءةِ، أي: نُدَوام عليه، والثَّاني من الإقْرَاء.
  - الشَّانُ: «إنْ كُنْتَ»: إنْ مُخَفَّفةٌ، أي: أنَّ الشَّانَ.
    - \* قوله: «الخُشُوعُ»، أي: في الصلاة.

# بَابُ [مَا جَاءَ] فِيمَنْ يَجْلِبُ(١) بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا

المِقْدَامِ العِجْلِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ العِجْلِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَة، حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْن مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَذْخَلَهُ اللهُ النَّارَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِلَّا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ عِنْدَهُمْ، تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

العِلْم. «يَصْرِف بِهِ»، أي: بالعِلْم.

الله والله والله

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: يَطْلُبُ.

# بَابِ [مَا جَاءً] فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ

الله دَاوُد، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عُمْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ، قَالَ: الله دَاوُد، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عُمْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ، قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْن عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: بِمَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «نَضَرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغُهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ . وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، وَمُعَاذِ بْن جَبَلٍ، وَجُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ، وَأَبِي بِفَقِيهٍ . وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، وَمُعَاذِ بْن جَبَلٍ، وَجُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ، وَأَبِي اللّهُ وَيْسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

توله: «حَتَّى يُبَلِّغَهُ»: من التَّبْليْغ أو الإبْلاغِ، وقد رواه عَبْدُ الْمَلِك لم يُوْجَدْ هذا في بعض الأصول .

٦٦٤٣ – (٢٦٥٨) – (٣٠ ٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «نَضَّرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَجَفِظَهَا وَبَلْغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». ثَلَاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصُ العَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعْوَة تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

توله: «لا يُغِلُّ»: هو بكسر الغَيْن مع ضَمِّ الياءِ أو فَتْحِها.

### بَابُ مَا [جَاءَ فِيمَنْ] رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

٦٦٤٤ – (٢٦٦٢) – ٣٦/٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِي ضَبِيبٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو وَاحِدُ الكَاذِبِينَ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ بْن أَبِي طَالِبٍ وَسَمُرَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ شَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الحَدِيثَ، وَرَوَى الأَعْمَشُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ أَصَحُّ، قَالَ: وَكَأَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ أَصَحُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبًا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ هَنْ وَمُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الكَاذِينِنَ»، قُلْتُ لَهُ: مَنْ رَوَى النَّاسُ حَدِيثًا وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الكَاذِينِنَ»، قُلْتُ لَهُ: مَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ إِسْنَادَهُ خَطَأٌ أَيُحَاثُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُ إِنْ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِذَا رَوَى النَّاسُ حَدِيثًا مُرْسَلًا فَأَسْنَدَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ قَلَبَ إِسْنَادَهُ يَكُونُ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَلْكَ الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الحَدِيثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَلْ الْحُدِيثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ المُعْتَلِ اللهُ عَلَيْهِ ا

\* قوله: «فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ»، أي: الوَاضِع [و] الرَّاوِي.

### بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

### وَسَلَّمَ

1780 – (٢٦٦٤) – (٣٨/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الحَسَنِ بْن جَابِرٍ اللَّخْمِيِّ، عَرْ اللَّهِ مَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا هَلْ عَنِ المِقْدَامِ بْن مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلُّ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كَتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّ مْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

اللهِ قُولُه: «وَإِنَّ مَا حَرَّمَ»: «مَا» موصولةٌ، أي: أنَّ الَّذِي حرَّمه رسولُ اللهِ عَلَيْهِ مثلَ الَّذِي حرَّمه اللهُ تعالى في وجوب الأخذِ به.

# بَابُ [مَا جَاءً] فِي كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ العِلْمِ

١٦٤٦ – (٢٦٦٥) – (٣٨/٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: «اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ أَيضًا عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ.

النَّهْي الْكِتَابَةِ»، أي: كتَابةِ الحديثِ. والعلماءُ على أنَّ النَّهْي منسوخٌ بما سَيَجِيء.

# بَابُ [مَا جَاءَ] الدَّالُّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

١٦٤٧ – (٢٦٧١) - (٤/ ٤٠ – ٤٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ وِ الشَّيْبَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَّدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَبْدِعَ بِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْتِ فُلَانًا»، فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْتِ فُلَانًا»، فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ، أَوْ وَلَكَ هَامِلِهِ». قَالَ: «عَامِلِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ عَمْرِو. سَعْدُ بْنُ إِيَاسِ. وَأَبُو مَسْعُودٍ البَدْرِيُّ اسْمُهُ: عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو.

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ» وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ.

قوله: «أُبْدِعَ بِي»: على بناءِ المفعولِ من أَبْدَعَ به إذا هلَك ظهرُه
 الَّذِي يَرْكَبُه.

١٦٤٨ – (٢٦٧٢) – (٤٢/٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اشْفَعُوا وَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبُرَيْدٌ يُكْنَى أَبَا بُرْدَةَ أيضًا، وَهُوَ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ فِي الحَدِيثِ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ.

اللَّام، وهو لغةٌ وَلُتُؤْجَرُوا»: هو أمرٌ بإثباتِ حرفِ المُضَارِعِ مع اللَّام، وهو لغةٌ شاذةٌ، والمشهورُ حذفُ حرفِ المُضَارِع.

### بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ [أَوْ إِلَى ضَلَالَةٍ]

1789 – (٢٦٧٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «فَاتُّبعَ»: من الاتّباع على بناء المفعول.

توله: «مَنْ يَتَبِعُهُ»: - بتشديدِ التَّاءِ - من الاتّباع.

### بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ البِدَعِ

الوَلِيدِ عَنْ بُجَيرِ بْن سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن اِعَمْرٍ و السَّلَمِيِّ، عَنْ العِرْبَاضِ بْن سَارِيَة، قَالَ: وَعَظْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا السُّلَمِيِّ، عَنِ العِرْبَاضِ بْن سَارِيَة، قَالَ: وَعَظْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُودِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا وَسُكَمْ بِسُنَتِي بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا وَسُلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الخُلَقَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَمْرٍ و السُّلَمِيِّ، عَنِ العِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا، حَدَّثَنَا بِنَلِكَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ وَغَيْرُ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا، حَدَّثَنَا بِنَلِكَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْن يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَمْرٍ و السُّلَمِيِّ، عَنِ العِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. وَالعِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ يُكْنَى أَبَا نَجِيحٍ. وَقَدْ رُوييَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ حُجْرِ بْن حُجْرٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ.

توله: «تَعْهَدُ إِلَيْنَا»، أي: تُوْصِيْنَا به.

توله: «وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ»: ظاهرُه أنَّه مرفوعٌ، فيقدَّر: «وإنْ كانَ عبدٌ حَبْشِيُّ أميرًا عليكم»، أو «أمِّر عليكم عبدٌ حَبْشِيُّ». ويحتملُ أنْ يقالَ: منصوبٌ

وترك الألف لتسامُح أهل الحديثِ في الكتابةِ، فيقدَّر: «وإنْ كَانَ» أي: الأميرُ، أو الواليُّ عبدًا حبشيًّا. والله تعالى أعلم.

1701 – (٢٦٧٧) – (٥/٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْن مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُو ابْنُ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِبِلَالِ بْن الْحَارِثِ: «اعْلَمْ»، قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اعْلَمْ يَا بِلَالُ!»، قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ اللّهُ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ ضَلْلَةٍ لَا تُرْضِي اللهُ وَرَسُولَة كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اللهُ وَرَسُولَة كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْدَارِ النَّاسِ شَيْئًا». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عُيْنَةَ هُو: مُصَّرِ النَّاسِ شَيْئًا». وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هُو ابْنُ عَمْرِو بْن عَوْفِ المُزَنِيُّ.

\* قوله: «اعْلَمْ»: الظَّاهِرُ أَنَّ الأَمرَ صِيْغَةُ أَمْرٍ من الإعْلاَم، ويمكنُ أَنْ يكونَ صيغةُ التكلُّم من العِلْم على معنى أنَّكَ مُباشِرٌ بأسبابِ تَحصيلِ العِلْم، متَوَجِّهٌ إليك فيما تقول. [١٧٢/ب] والله تعالى أعلم.

١٦٥٢ – (٢٦٧٨) – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْن زَيْدٍ، عَنْ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْن زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ! إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي قَالَ لِي: «يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَذَّةِ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ.

توله: «غِشُّ»: - بكسر الغَين وتشديدِ الشِّين - أي: حِقْدٌ وغِلُّ.

### [بَابُ مَا جَاءَ فِي عَالِمِ المَدِينَةِ]

١٦٥٣ – (٢٦٨٠) - (٤٧/٥) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: «يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ العِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ المَدِينَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةً. وَقَدْ رُوِي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا: سُئِلَ مَنْ عَالِمُ المَدِينَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ٰ وقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: هُوَ العُمَرِيُّ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ مُوسَى، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: هُوَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ الزَّاهِدُ، وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: هُوَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَالعُمَرِيُّ هُو عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

وقوله: «حَسَنُ بن الصَّبَّاحِ.... عَنْ أبِيْ هُرَيْرَةَ» (۱).

\* قوله: «مِنْ عَالِمِ المَدِينَةِ»: الظَّاهرُ أنَّ «مِن» جارةٌ، والجَارُ والمُجرورُ بدُّ عن قولِه: «هَذَا». ويحتملُ أنْ يقالَ: معناه قالَ: «فِي هَذَا»، أو في تفسير هذا الحديثِ: «مَنْ عَالِمُ الْمَدِيْنَةِ؟» بطريق الاسْتِفْهام والسُّؤال ثم ذكر جوابه، فقالَ: إنَّه مالكُ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط ولم يكتب له شرح.

### بَابُ [مَا جَاءَ فِي] فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ

١٦٥٤ – (٢٦٨٣) – (٤٩/٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوقِ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ يَزِيدَ بْن سَلَمَةَ الجُعْفِيِّ، قَالَ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَنِي أَوَّلَهُ آخِرُهُ، فَحَدِّثِنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعًا، قَالَ: «اتَّقِ اللهَ فِيمَا تَعْلَمُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَهُوَ عِنْدِي مُرْسَلٌ، وَلَمْ يُدْرِكْ عِنْدِي ابْنُ أَشْوَعَ يَزِيدَ بْن سَلَمَةَ، وَابْنُ أَشْوَعَ اسْمُهُ: سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ.

النّصب، و «آخِرُهُ»: عن الإنساء. و «أوّله»: بالنّصب، و «آخِرُهُ»: بالرَّفْع.

١٦٥٥ – (٢٦٨٤) – (٥٠-٤٩/٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَيُّو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ العَامِرِيُّ عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقُهُ فِي الدِّينِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ خَلَفِ بْن أَيُّوبَ العَامِرِيِّ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ أَبِيْ كُرَيْبِ مُحَمَّدِ بْن العَلَاءِ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ.

\* وقوله: «حُسْنُ سَمْتٍ»: - بفتح السِّيْن وسكونِ الميم - القَصْدُ.

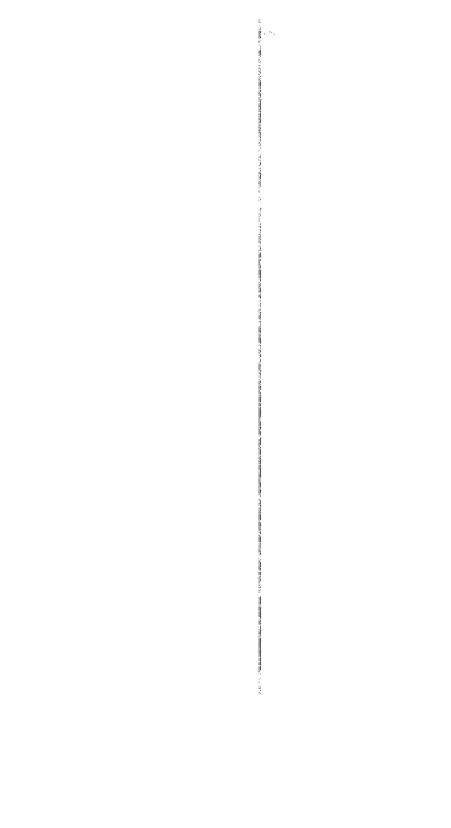

# [كِتَابُ الْإَسْتِئْذَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

### بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الْإَسْتِئْذَانِ ثَلَاثَةً

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ الجَرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ؟ قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، شَمَّ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ؟ قَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، سَكَتَ سَاعَةً، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ثَلاثٌ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ: مَا ضَنَعَ؟ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ثَلاثٌ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ: مَا صَنَعَ؟ قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتِ؟ قَالَ: السُّنَةُ، قَالَ: السُّنَةُ، قَالَ: السُّنَةُ، قَالَ: السُّنَةُ، قَالَ: السُّنَةُ، قَالَ: السُّنَةُ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ! الأَنْصَارِ أَلْسُتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ وَسَكَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلُمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلُمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلُو سَعِيدٍ: ثُمَّ رَفَعْتُ رَأُسِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ : فَمَا أَصَابَكَ فِي هَذَا مِنَ العُقُوبَةِ فَأَنَا شَرِيكَ. قَالَ: فَأَنَ عُمَرَ فَأَنْ خَبْرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَادًا.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأُمِّ طَارِقٍ مَوْلاةِ سَعْدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْجَرَيْرِيُّ اسْمُهُ: سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ يُكْنَى أَبَا مَسْعُودٍ، وَقَدْ رَوَى هَذَا غَيْرُهُ أَيضًا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، وَأَبُو نَضْرَةَ العَبْدِيُّ اسْمُهُ: المُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْن قِطْعَةَ.

المنافع الله المنافع المن

 توله: «لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبُرْهَانٍ»: كَانَ طَلْبُ البُرهَان مِن أبي موسى؛
 لأنَّه كَانَ في مقام المُدافَعَة مِن نفسِه وفي مثل ذلك المَوْضِع لابدَّ له مِن حُجَّةٍ،
 ولا يُصَدَّق الرُّجُل في مثل قولِه ذلك. والله تعالى أعلم.

توله: «يُمَازِحُونَهُ»: تعجُّبًا من مُؤاخِذةِ عمرَ لمُثلِه بمثل هذَا الحديثِ الوَاضح عندَهم.

# بَابُ [مَا جَاءَ كَيْفَ] رَدّ السَّلَامِ

١٦٥٧ – (٢٦٩٢) – (٥/٥٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ فَصَلَّى فُي نُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلَّى، فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ هَذَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «وَعَلَيْكَ»، قَالَ: وَحَدِيثُ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ أَصَحُّ.

السَّلامِ كان المَصنَّفُ بالتَّرجمةِ أَنَّ ردَّ السَّلامِ كان السَّلامِ كان السَّلامِ كان السَّلامِ اللهِ عَلَيْكَ» فقط.

# بَابُ [مَا جَاءَ فِي] السَّلَامِ قَبْلَ الكَلَامِ

١٦٥٨ – (٢٦٩٩) – (٦٠٥ ) حَدَّثَنَا الفَصْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ بَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَكَرِيَّا عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّلامُ قَبْلَ الكَلامِ». وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ ذَاهِبٌ، وَمُحَلَّمَدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

قوله: «السَّلامُ قَبْلَ الكَلامِ»، أي: ينبغي أنْ يقدِّم السَّلامَ على الكلام الآخر.

السَّلام فادْعُوْه إلى الطَّعام وإلا فلا.

# [بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ]

١٦٥٩ – (٢٧٠٠) – (٦٠/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَهْلِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ شَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُم إِلَى أَضْيَقِهِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «بِالسَّلامِ»: لِمَا فيه من الإِكْرَام ولَيْسُوا أهلاً لذلك.

الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ رَهْطًا مِنَ اليَهُودِ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الغِفَارِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُهَنِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «عَلَيْكُمْ»: في تَرْكِ الوَاو تَنْبيهٌ بالرَّدِ عليهم، أي: أنَّ ما قُلْتُمْ
 مردودٌ عليكم وحدَكم ولو كان بالواو لأفادَتِ الشِّرْكةَ.

### [بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَام عَلَى مَجْلِسِ فِيهِ المُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ ]

٦٦٦١ – (٢٧٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرَّ بِمَجْلِسٍ وَفِيهِ أَخْلَاطُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ»: والظَّاهرُ أنَّه نَوَى المسلمينَ بالسَّلامِ إذِ الكَفَرةُ
 لا تَسْتَحِقُ الإكرامَ كما تقدَّم فلا يُنافِي هذا الحديثُ الحديثَ السَّابقَ.

### بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الْإَسْتِئْذَانِ قُبَالَةَ البَيْتِ

٦٦٦٢ – (٢٧٠٧) – (٣/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ عُبَيْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي البَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُوْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقاً عَيْنَيْهِ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ السَّوْلَ البَيْتِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ. وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ.

البدَل البدَل عَلَيْهِ»، أي: ما حَكَمْتُ عليه بوُجُوْب البدَل البدُل البدَل البدَل البدَل البدَل البدَل البدَل ال

# بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ [١٧٣/ أ] قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَجُلًا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ وَسَلَّمَ بِهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ!

قوله: «مِدْرَاةٌ»: - بكَسْر المِيْم - هو شيءٌ يُعْمَل من حَديدٍ أو خَشْبٍ على شَكْل سِنِّ من أَسْنَانِ المِشْطِ يستَعْمِلُه مَنْ لا مشطَ [له].

## بَابُ [مَا جَاءَ فِي] التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْاسْتِئْذَانِ

٦٦٦٤ – (٢٧١٠) – (٦٥٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَمْرُو بْنُ أَمِيَّةً بَعَثَهُ بِلَبَنٍ عَبْدِ اللهِ بْن صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً بَعَثَهُ بِلَبَنٍ وَلَبَأٍ، وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِأَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِأَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِأَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِأَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَأَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمْ أَشْتُأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفُوانُ قَالَ وَلَمْ يَقُلْ وَسَلَّمَ صَفُوانُ قَالَ النَّبِيُ مَنْ كَلَدَة بْن حَنْبَلٍ، وَلَمْ يَقُلْ عَمْرُو: وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الحَدِيثِ أُمَيَّةُ بْنُ صَفُوانَ عَنْ كَلَدَة بْن حَنْبَلٍ، وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَة بْن حَنْبَلٍ، وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَة بْن حَنْبَلٍ، وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَة مِنْ كَلَدَة بْن حَنْبَلٍ، وَلَمْ يَقُلْ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ أَيضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَ هَذَا. وَضَعَابِيسُ: هُوَ حَشِيشٌ يُؤْكَلُ.

توله: «وَلَبَأٍ»: هو أوَّلُ ما يُحْلَبُ عندَ الوَلادةِ.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَثْرِيبِ الكِتَابِ

١٦٦٥ – (٢٧١٣)- (٦٦ - ٦٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبُهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، قَالَ: وَحَمْزَةُ هُوَ عِنْدِي: ابْنُ عَمْرٍ و النَّصِيبِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ.

توله: «فَلْيُتَرِّبُهُ»: من أَتْرَبَه إذا جعلَ عليه التُّرابَ. وقال الطيبي: فليتُرِّبُه أي: فليتُرَبُه أي: فليُسْقِطْه على التُّرابِ اعتمادًا على الحقِّ تعالى في إيصالِه إلى القَصْد (١).

<sup>(</sup>١) راجع: الكاشف عن الحقائق للطيبي: ١٠/ ٣٠٤٨.

### بَابُ حَدْيْثِ قُتَيْبَةً عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ

1777 – (۲۷۱٤) – (۲۷۱٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ عَنْ عَنْ مَحَمَّدِ بْن زَاذَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَنْ عَنْ مَحَمَّدِ بْن زَاذَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ضَعِ القَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكُرُ لِلْمُمْلِي».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْن زَاذَانَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.

اللَّغَة، وإنَّما فيها مُملْي، ومُمْل مِنْ أمليتُ الكتاب، وأملَلْتُ إذا ألقيته على اللَّغَة، وإنَّما فيها مُملْي، ومُمْل مِنْ أمليتُ الكتاب، وأملَلْتُ إذا ألقيته على الكاتب ليَكْتُبَه، والمرادُ الكاتبُ مَجازًا، يريدُ أنَّ وضعَ القلم على الأذُن أسرعُ تذكيرًا فيما يريدُ الكاتبُ إنشاءَه من العِبَارات، لأنَّه يقتضي التَّأنِي وعدمَ العَجَلَةِ، وكونُ القَلمِ في اليدِ يُحْمَل على الكَتْب بأدْنى تفكُّر فلا يحسن عبارتُه، وفي وَضْعِه على الأرضِ صورة الفَراغ من الكتّابةِ فتتقاعدُ النَّفُس عن التَامُّل كذا قيل.

#### بَابٌ [فِي] مُكَاتَبَةِ المُشْرِكِينَ

١٦٦٧ – (٢٧١٦) – (٦٨/٥) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّادٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

#### بَابُ كَيْفَ السَّلَامُ

١٦٦٨ – (٢٧١٩) – (٧٠/٥) حَدَّثَنَا شُويْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُويْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ المِقْدَادِ بْن الأَسْوَدِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بِنَا أَهْلَهُ، فَإِذَا ثَلاثَةُ أَعْنُونِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بِنَا أَهْلَهُ، فَإِذَا ثَلاثَةُ أَعْنُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بِنَا أَهْلَهُ، فَإِذَا ثَلاثَةُ أَعْنُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا»، فَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْيبَهُ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللّهُ لَلْ فَيُسَلِّمُ لَا لُهُ وَسُلَّمَ لَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْوِعُ النَّائِمُ وَيُسْوِلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْوِعُ النَّائِمُ وَيُسْوِعُ النَّائِمُ وَيُسْوعُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْوعُ النَقْظَانَ، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُهُ ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الجَهْدِ»: - بالفَتْح - غايةُ الجُوْع، ونِهايةُ الشِّدَّةِ اللَّاحِقَة.
 والجُهْدُ: - بالضَّمِّ - الوُسْعُ والطَّاقةُ، وبالفَتْح: المَشَقَّةُ والغَايةُ (۱).

الغرض أَنْفُسَنا... إلخ، أي: نَعْرِضُ عليهم أَنْ يشاركُونَا في طَعَامِهم.

<sup>(</sup>١) في مجمع البحار: الجُهْدُ بالضم: الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة، وقيل: المبالغة والغاية. وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير: ١٨/١.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ مُبْتَدِئًا

١٦٦٩ – (٢٧٢١) – (٧٢٠) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: طَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ، فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمْ وَلَا أَعْرِفُهُ وَهُو يُصلِّحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ يُصلِّحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا وَأَيْتُ ذَلِكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيْكَ السَّلامُ يَع لَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَيِّتِ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَيِّتِ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَيِّتِ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَيِّتِ، وَمَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَمَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَمَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو غِفَارٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْن سُلَيْمِ الهُجَيْمِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ. وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ: طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ.

\* قوله: «عَلَيْكَ...» إلخ، كأنّه كان مشتَاقًا إليه فقدَّم ذكرَه لكن لمَّا كان تقديم السَّلام بِنِيَّةِ التأنَّس بخلاف تقديم «عَلَيْكَ»، بل قد يُفِيد التوَّحُش؛ لأنَّ «عَلَى» تَجِيءُ للضَّرَر كثيرًا، لا يناسبُ الأحياء به بخلافِ الأمْوَات فإنَّهم لا يَلْحَقُهم الوَحْشةُ، فلو قُدِّمَ «عَلَيْكَ» معهم لكانَ صحيحًا مفيدًا للمطلوب من غير ضَرَرٍ، ولعلَّ هذا معنى تَجِيَّةِ الموتى. والله تعالى أعلم.

١٦٧٠ – (٢٧٢٣) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ المُثَنَى، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَلَمُثَنَى، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ شَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَافَحَةِ

١٦٧١ – (٢٧٢٨) – (٧٥/٥) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا حَنْظُلَةُ بْن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الشُوله: «أَفَتَلْزَمُهُ؟ قَالَ: لا»: كأنَّ المرادَ المنعُ عن ذلك عندَ اللهُ لاقَاةِ فقط كما هو محلُّ السُّؤال، وأمَّا عندَ مجيئِه عن الغَيْبة فلا، وهو مَحْملُ البحديثِ الثَّاني الآتِي في الباب الثَّاني. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَسَالٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَسَالٍ، وَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ: لا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ صَاحِبُهُ: لا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. فَقَالَ لَهُمْ: «لا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلا تَشْرِقُوا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالحَقِّ، وَلا تَمْشُوا بِبِلهِ بَبِرِيءٍ إِلَى ذِي شُلْطَانٍ لِيَقْتُلُهُ، وَلا تَشْحُرُوا، وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلا تَقْدُفُوا مُحْصَنَةً، بَبِرِيءٍ إِلَى ذِي شُلْطَانٍ لِيقْتُلُهُ، وَلا تَسْحَرُوا، وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ»، قَالَ: بَبْرِيءٍ إِلَى ذِي شُلْطَانٍ لِيقْتُلُهُ، وَلا تَسْحَرُوا، وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ»، قَالَ: فَلَا الفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً اليَهُودَ أَنْ لا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ»، قَالَ: فَقَالًا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيُّ، قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَقْتُلُنَا اليَهُودُ.

وفي البَابِ عَنْ يَزِيدَ بْن الأَسْوَدِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَكَعْبِ بْن مَالِكٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ»، أي: فَرْحًا لتَصْديقِ اليَهُودِ بنُبُوَّتِه.

المَّهُوْ البَرِيءِ إِلَى ذِي سُلْطَانِ»: أي: بعدَ أن أجابَهم عمَّا سُلُوا عنه أو أعْرضَ عن جوابِهم ذلك، وشرَع فيما ينفعهم الله تعالى، وليس المراد أنَّه قال لهم في جَوابِ سُؤَالهم، إذ المشهورُ أنَّ الآياتِ التَّسْعَ في المُعْجِزاتِ كالعَصَا، واليدِ البَيْضَاء ونحوهما وهو الموافق لظاهرقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا

مُوسَىٰ يَسْعَءَ ايكَتِ بَيِّنَاتِ ﴾ (١) إلخ. وقال بعضُهم: هذا هو كتابُ الآياتِ. قال الطيبي: كان عندَ اليهود(٢).

\* \* \* \* \*

(١) الإسراء: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) راجع: الكاشف عن الحقائق للطيبي: ٢/ ٥١١.

# [كِتَابُ الْأَدَبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

## بَابُ مَا يَقُولُ العَاطِسُ إِذَا عَطَسَ

١٦٧٣ – (٢٧٣٣) – (٧٨ - (٧٨ - ٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَضْرَمِيٍّ مَوْلَى آلِ الْجَارُودِ عَنْ نَافِعِ، أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ.

\* قوله: «وَأَنَا أَقُولُ...» إلخ، أي: هذا قولٌ لابأسَ به في نفسِه أو مرغوبٌ فيه في نفسِه حتى أقولَه أنا أيضًا، لكن ليسَ كلُّ محلٍ يَصْلح لكلِّ قَوْلٍ بل يُنظَر في كُلِّ مَحَلٍّ سَلامٌ وَرَدَ في ذلك المَحَلِّ، ولم يرد هذا القولُ في هذا المَحَلِّ.

### بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يُشَمَّتُ (١) الْعَاطِسُ

١٦٧٤ - (٢٧٣٩)- (٨٢/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ﴿حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ﴿حَدَّثَنَا مُعْدَالَ عَنْ حَكِيم بْن دَيْلَمَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيم بْن دَيْلَمَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَسَالِمِ بْن عُبَيْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَسَالِمِ بْن عُبَيْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٦٧٥ – ( ٢٧٤٠) – (٥/ ٨٢ – ٨٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ، عَنْ سَالِم بْنْ عُبَيْدٍ أَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ، عَنْ سَالِم بْنْ عُبَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ القَوْمِ فِي سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌّ مِنَ القَوْمِ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْحُمْ، فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمِّكَ، إِذَا عَطَسَ السَّلامُ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمِّكَ، إِذَا عَطَسَ السَّلامُ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمِّكَ، إِذَا عَطَسَ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «تَشْمِيْت» مكان «يُشَمَّتُ».

أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَنْصُورٍ وَقَدْ أَدْخَلُوا بَيْنَ هِلَالِ بْن يَسَافٍ وَسَالِم رَجُلًا.

\* «وَعَلَى أُمِّكَ»: فيه إشارةٌ إلى أنَّ هذا جَهْلُ بالشَّرْع تَبِعَ فيه الإنسانُ أُمَّه؛ فإنَّ الغالبَ على النِّسَاءِ الجَهْل فكأنَّه قيل: السَّلامُ عليكَ وعلى من تَبِعْتَه في هذا الجهل.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي خَفْضِ الصَّوْتِ [وَتَخْمِيرِ الوَجْهِ عِنْدَ

### العُطاس]

١٦٧٦ – (٢٧٤٥) – (٨٦/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْلَانَ، عَنْ شُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «غَطَّى وَجْهَهُ»: كراهَةَ [١٧٤/ أ] أَنْ يَظْهر الهيئةُ المُسْتَنُكِرةُ التي تحصلُ عندَ العُطَاس.

### بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ

١٦٧٧ – (٢٧٤٦) – (٥/ ٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «العُطَاسُ مِنَ اللهِ وَالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَإِذَا قَالَ: آهْ آهْ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ وَإِذَا قَالَ: آهْ آهْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُب، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: آهْ آهْ إِذَا تَثَاءَبَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ». قَالَ أَبُو عِيشَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الضّحكِ. قوله: «مِنْ جَوْفِهِ»: كأنَّ المرادَبه المبالغةُ في الضّحكِ.

١٦٧٨ – (٢٧٤٧) – (٨٧/٥) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ فَحَتُّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَتُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّنَاوُب، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلا يَقُولَنَّ: يَتُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّنَاوُب، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلا يَقُولَنَ: هَاهُ هَاهُ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَجْلَانَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ وَأَثْبَتُ مِنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ العَطَّارَ البَصْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ المَدِينِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ: أَحَادِيثُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ رَوَى بَعْضَهَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ بَعْضُهَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاخْتَلَطَتْ عَلَيَّ فَجَعَلْتُهَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قوله: «وَلاَيَقُوْلُ»: نَفْيٌ بمعنى النَّهْي عطفٌ على الأمر قبله.
 \*
 \*
 \*
 \*

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسُ

#### <u>فيهِ</u>

١٦٧٩ – (٢٧٤٩) - (٨٨/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ»: الظَّاهرُ أَنَّه تَنَزُّهٌ واحترازٌ عن التَّشبُّه وإلا فليس فيه إقامةٌ، وإنَّما هو إكرامٌ. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

١٦٨٠ ( ٢٧٥١) - (٨٩/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْن يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حِبَّانَ، عَنْ عَمْهِ وَاسِع بْن حِبَّانَ، عَنْ عَمْدِ وَاسِع بْن حِبَّانَ، عَنْ وَهْبِ بْن حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

قوله: «وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ»: الظَّاهرُ أَنَّ المرادَ به خُرُوجٌ يكونُ على نِيَّةِ الْعَوْدِ إلى مكانِه، ثم يكونُ على وجهٍ يُعْلَمُ به عودُه إلى مكانِه. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

17۸۱ – (۲۷۵٥) – (۹۱-۹۰/٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا مُعْاوِيَةُ، قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ. فَقَالَ: اجْلِسَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

عوله: «أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ»: من مثَّل مثولاً إذا انْتَصَبَ قائمًا، أي: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يقومَ بينَ يديه أو عن أَنْ يقومَ بينَ يديه أو على رأسِه أحدٌ للتَّعْظِيم. وقيل: أي: أنْ يقُوْمُوْا بينَ يديه أو عن جانِبَيْه كما يُفْعَل بالأمراءِ في مجَالِسهم وهو زِيُّ الأَعَاجِمِ تكبُّرًا و إذلالاً للنَّاسِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

١٦٨٢ – (٢٧٥٦) – (٩١/٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، وَلْ الْمُسَيِّبِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، الْالْسُتِحْدَادُ، وَالخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِب، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «الاستحداد»: وهو حَلْقُ العَانةِ بالحديدِ.

٦٦٨٣ – (٢٧٥٧) – (٩/ ٩١ – ٩٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَادٌ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيًّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْن شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْن حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الذُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، قَصُّ الثُّبيرِ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالإسْتِنْشَاقُ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِم، وَنَتْفُ الإبطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ»، قَالَ زَكَرِيًّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ: الإسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْن يَاسِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

توله: «وَغَسْلُ البَرَاجِم»: هي عُقَدُ الأصابع ومَفاصِلُها، ويُلْحَق بِها ما يجتَمِع فيه الوَسِخُ بالعَرْق والغُبَار كقَعْر الصِمَاخ، وداخِل الأنفِ ونحوه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الاسْتِلْقَاءِ (١)

١٦٨٤ – (٢٧٦٧) – (٩٦/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

الكَشْفِ. والله تعالى أعلم. هذا إنْ ثبَتَ يُحْمل على ما إذَا كانَ هُناك خوفُ كَشْفِ العَوْرةِ بذلك، وما ثبتَ من الفعل محمولٌ على ما إذا لم يكن هُناك خوفُ الكَشْفِ. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

١٦٨٥ – (٢٧٧٥) – (١٠١-١٠٠) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّمْ مُنَ مُخَمَّدٍ هُوَ الجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ إِيَاسِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَقَدْ قُدْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهُ هَبَاءِ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا قُدَّامُهُ وَهَذَا خَلْقُهُ».

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الشَّهْبَاء»: اسمُ البَغْلةِ ومعناه القَوِيَّةِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ"

١٦٨٦ – (٢٧٧٧) – (٥/ ١٠١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ: «يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.

 « قوله: «إِنَّ لَكَ الأُولَى»، أي: الأوْلَى اتِّفاقِيةٌ فلا تُعَاقَبُ بِها فكأنَّه بمنزلةِ المُباح لكَ بخلافِ الأخرى. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: الْمُفَاجَأةِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهن

١٦٨٧ – (٢٧٧٩) – (١٠٣ – ١٠٢/٥) حَدَّثَنَا شُويْدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بْن العَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأُذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ كَاجَتِهِ سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بْنَ العَاصِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النساءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ».

وَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «أَسْتَأَذْنُه (١) عَلَى أَسْمَاءَ»، أي: في الدُّخُولِ على أسماء.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي نسخة أحمد شاكر كما في متن الحديث، ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف النسخ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْنَهْيِ عَنْ [١٧٤/ ب] اتِّخَاذِ القُصَّةِ (١)

١٠٤/٥) – (٢٧٨١) – (١٠٤/٥) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِالمَدِينَةِ يَخْطُبُ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاوُكُمْ يَا أَهْلَ المَدِينَةِ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاءُهُمْ ﴾.

قَالَ أَبُوْ عِیْسَی: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَیْرِ وَجْهٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ.

المنكر، وكيف غفلوا عن تَفْسيره؟!

\* وقوله: «القُصَّةِ»: القُصَّةُ - بضَمِّ القَافِ، وتشديدِ الصَّادِ المُهْمَلةِ - الخُصْلةُ المجموعةُ من الشَّعْر، وهذه إشارةٌ إلى قُصَّةٍ كانَتْ في يدِ حَرَسِيِّ، والغَرْضُ النَّهْي عن تَزيِيْن الشَّعْر بمثلها والوَصْل بِها. قال القاضي: لعلَّه كان محرَّمًا على بني إسرائيلَ فعُوْقِبُوْا، والهلاكُ كان به وبغَيْره من المَعاصي (٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتَّخَاذِ القُصَّةِ.

<sup>(</sup>٢) راجع: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض اليحصبي: ٦/ ٦٥٨.

#### [بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَاصِلَةِ وَالمُسْتَوْصِلَةِ وَالوَاشِمَةِ

#### وَالمُسْتَوْشِمَةِ]

١٦٨٩ – (٢٧٨٢) – (١٠٤/٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا عُبَيدة بْنُ حَمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتٍ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرًاتٍ خَلْقَ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَالْحِدِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنْ مَنْصُورٍ. الْأَئِمَّةِ عَنْ مَنْصُورٍ.

 \* قوله: «الوَاشِمَاتِ»: والوَشْمُ أن يُغْرَز الجِلْدُ بإبرةٍ ثم يُحْشَى كُحْلٌ، ويُفْعلُ فِي الكَفِّ أو الشَّفَةِ أو نحو ذلك. و «المَسْتَوْشِمَةُ»: من يُفْعَل بِها ذلك وهي راضِيَةٌ به.

النَّامِصَةُ»: مَنْ تَنْقِفُ الحَواجِب للتَّحْسِيْن. و «النَّامِصَةُ»: مَنْ تَنْقِفُ الشَّعْر من وَجْهِها. و «المُتَنَمِّصَةُ»: الآمِرةُ مِمَّنْ يُفْعل بِها ذلك وكلُّ ذلك حرامٌ؛ لأنَّه تغييرٌ لخلقِ اللهِ إلا أن تَنْبُتَ لها لِحْيةٌ أو شواربُ.

١٦٩٠ (٢٧٨٣) - (٥/ ٥٠٥) حَدَّثَنَا شُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ»، قَالَ نَافِعٌ: «الوَشْمُ فِي اللَّثَةِ».
 في اللَّثَةِ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَمَعْقِلِ بْن يَسَارٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذُدُ كُرْ فِيهِ يَحْبَى قَوْلَ نَافِعٍ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «اللَّثَةِ»: - بكسر اللَّام، وتحفيفِ الثَّاء المثلَّثةِ - اللَّحْم حولَ الأَسْنانِ. في «المجمع» (١) هو عُمُورُ الأسنانِ، أي: مَغَارِزُها.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤٦٦/٤.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

1791 – (٢٧٨٥) – (١٠٦/٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الْجَسَنُ بْنُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

توله: «المُخَنَّثُ»: - بكَسْر نُوْنٍ وفَتْحِها - مَنْ يَتَشَبَّه بالنِّسَاء، سُمِّي بذلك لانْكِسَار كلامِه، والتَّشَبُّه قد يكونُ طَبِيْعِيًّا وقد يكونُ تكلِيْفِيًّا ومن الثاني لَعَنَ المُخَنِّثين.

قوله: «المُترَجِّلاتِ»: من التَّرجُّل، أي: المُتَشَبِّهاتِ بالرِّجال في زيِّهم وهَيْئتِهم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيةِ خُرُوجِ المَرْأَةِ مُتَعَطِّرةً

١٦٩٢ – (٢٧٨٦) – (١٠٦/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ عَنْ ثَابِتِ بْن عِمَارَةَ الحَنَفِيِّ، عَنْ غُنَيْمٍ بْن قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ إِللَمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» يَعْنِي زَانِيَةً.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

عينٍ نَاظِرَةٍ إلى ما الله قوله: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»: الصِّفةُ محذوفةٌ، أي: كلُّ عَينٍ نَاظِرَةٍ إلى ما لا يَحِلُّ لها النَّظْر إليه من النِّساء زانيةٌ، أو المرادُ كلُّ ما يتأتَّي منها الزِّنا بالنَّظْر إلى ما لا يَحِلُّ.

#### [بَابُ مَا جَاءَ فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]

١٦٩٣ – (٢٧٨٨) – (١٠٧/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ أَو خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ أَو خَيْرَ طِيبِ النَّبِيُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ»، وَنَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الأُرْجُوانِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

توله: «المِيْثَرَةُ»: شيءٌ يُتَّخَذُ من الحرير.

"والأرْجُوانِ": - بضم هَمْزةٍ، وجيم، وسكونِ راءٍ - وَرْدٌ أحمر، أي: نَهْيٌ عن الرُّكوبِ على دَابةٍ على سَرْجِها وسادةٌ صغيرةٌ حمراء، وعن الجُلُوس على ثَوْب أحمر.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالمَرْأَةِ المَرْأَةَ المَرْأَةَ (١)

١٦٩٤ – (٢٧٩٢) – (١٠٩/٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المَوْأَةُ المَوْأَةُ المَوْأَةُ المَوْأَةُ المَوْأَةُ»: الأَجْل أَنْ تَصِفَها عندَ زَوْجِها اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرِّجَالِ الرِّجَالَ وَالمَرْأَةِ المَوْأَة.

### [بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ]

١٦٩٥ – (٢٨٠٦) – (٥/ ١١٥) حَدَّثَنَا شُويْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ البَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ البَيْتِ تِمْنَالُ الرِّجَالِ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ البَيْتِ تِمْنَالُ الرِّجَالِ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ البَيْتِ تِمْنَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي البَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ وَكَانَ فِي البَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ وَكَانَ فِي البَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْتِ وَمُرْ بِاللّهَ مِنْ وَمُرْ بِالكَلْبِ فَيُخْرَجْ»، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآنِ، وَمُرْ بِالكَلْبِ فَيُخْرَجْ»، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْخُوبَ وَكُانَ ذَلِكَ الكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوِ الحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدِ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ.

توله: «النَّضَد»: - بفَتْحَتَيْن - سَريرٌ يُنَضَّد عليه الثِّيابُ، أي: يُجْعَل بعضٍ.
 بعضُها على بعضٍ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ [لُبْس] المُعَصْفَرِ لِلرِّجِالِ

#### [وَالقَسِّيِّ]

٦٩٦ – (٢٨٠٩) – (١٠١ – ١٦٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْن سُكَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْن سُويْدِ بْن مُقرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلامِ، وَنَهُ اللَّهَ عَنْ صَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَآنِيَةِ الفِضَّةِ، وَلُبْسِ الحَرِيرِ وَاللَّسِّرَقِ، وَالقَسِّيِّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ هُوَ: أَشْعَثُ بْنُ الْمَاسُمِهُ سُلَيْمُ بْنُ الْأَسْوَدِ. أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ الْأَسْوَدِ.

الشّمَ قوله: «وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ»: اسمُ فَاعِلِ مِنْ أَقْسَمَ، أَي: تصديقُ مَنْ أَقْسَمَ عليكَ أَنْ تفعلَ مَا سألَه المُلْتَمِس، والمُقْسِم: الحالِف، أي: لو حَلَفَ أحدٌ على أَمْرٍ وأنتَ تَقْدِر على تصدِيْقِه كما لو حَلَف أَنْ لا يُفَارِقَك حتى تفعلَ كذا فافْعَلْ.

### [ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ البَيَاضِ]

١٦٩٧ ( ٢٨١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْن أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَسُوا البَياضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ

١٦٩٨ – (٢٨١٣) – (١١٩/٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَكِرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعرٍ أَسْوَدَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. قوله: «مِرْطٌ»: - بكشر الميم - كِسَاءٌ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الأَصْفَرِ

١٦٩٩ – ١٦٩٩ – (٢٨١٤) – (١٢٠/٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَّانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَهُ جَدَّتَاهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُلَيْبَةً، وَدُحَيْبَةُ بِنْتُ عُلَيْبَةً، حَدَّثَتَاهُ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ – وَكَانَتَا رَبِيبَتَيْهَا، وَقَيْلَةُ جَدَّةُ أَبِيهِا أُمُّ أُمِّهِ – أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا كَرَتِ جَدَّةُ أَبِيهِا أُمُّ أُمِّهِ – أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا كَرَتِ الصَّدِيثَ بِطُولِهِ حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ وَقَدِ ارْتَفَعَتِ الشَّمْشُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴾ وَعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴾ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴾ وَعَلَيْكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴾ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴾ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسِيبُ نَخْلَةٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ قَيْلَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن حَسَّانَ.

توله: «مُلاتَيْنِ»: وفي نُسْخةٍ «مُليَتَيْنِ».

الظّاهرُ أنّه بالإضافةِ من قُبيل أخلاقِ ثِيابٍ، وضُبِطَ بالنّنُوين، وعلى هذا فما بعدَه منصوبٌ بتقدير نَحْو «أعْنِي»، ووجهُ الجَمْع هو اعتبارُ كُلِّ قِطْعةٍ من النَّوْب سملاً فجُمِعَ على أَسْمَالٍ باعتبار كَثْرةِ القِطْعَاتِ.

### [بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ وَالخَلُوقِ لِلرِّجَالِ]

١٧٠٠ – (٢٨١٦) – (١٢١ – (١٢١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا عَمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ: «اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدِ اخْتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَطَاءِ بْن عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، قَالَ عَلِيٍّ: قَالَ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ: مَنْ سَمِعَ مِنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ قَدِيمًا فَسَمَاعُهُ صَحِيحٌ، وَسَمَاعُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ مِنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ صَحِيحٌ إِلَّا حَدِيثَيْنِ عَنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْتُهُمَا مِنْهُ صَحِيحٌ إِلَّا حَدِيثَيْنِ عَنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْتُهُمَا مِنْهُ بِآخِرَةٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: يُقَالُ: إِنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ كَانَ فِي آخِرٍ أَمْرِهِ قَدْ سَاءَ حِفْظُهُ. وفي البَابِ عَنْ عَمَّادٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَنسٍ. وَأَبُو حَفْصٍ هُوَ: أَبُو حَفْصِ بْن عُمَرَ.

\* قوله: «مُتَخَلِّقًا»: أي: مُسْتَعْملاً للخَلُوق. في «المجمع» (۱) هو - بفَتْح الخاء - طِيْبٌ مُرَكَّبٌ من الزَّعْفران وغيره، وتَغْلِبُ عليه الحمرةُ والصُّفْرةُ، وَرَدَ إِبَاحَتُه تارةً والنَّهْي عنه أخرى؛ لأنَّه من طِيْب النِّسَاء، والظَّاهرُ أنَّ أحاديثَ النَّهْي ناسِخَةٌ.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٢/ ١٠٠،١٠١.

## بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ اللهَ [تَعَالَى] يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ النِعْمَةِ عَلَى

#### عَبْدِهِ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

توله: «أَنْ يَرَى»: يحتَمِل البِناءَ للفَاعل والمفعولِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي العِدَةِ

١٧٠٢ – (٢٨٢٦) – (١٢٩٠) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضِيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ، وَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ، وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ قَلُوصًا فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا»، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَجِئْ، فَلُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَجِئْ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْرَرُتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ نَحْوَ هَذَا، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِي خُطِيٍّ يُشْبِهُهُ، وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا.

قوله: «مَوْتُهُ»: خبرُ موتِه.

## [بَابُ مَا جَاءَ فِي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي]

١٧٠٣ – (٢٨٢٨) - (١٣٠/٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصٍ». «مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصٍ». «مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لَا حَدِ فَدَاكَ.

١٧٠٤ – (٢٨٢٩) – (١٣٠/٥) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَرَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَرَّارُ، حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُٰ: قَالَ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، وَيَحْيَى بْن سَعِيدٍ، سَمِعَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُٰ: قَالَ عَلِيُّ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْن أَبِي وَقَالَ لَهُ: «ارْم أَيُّهَا الْخُلامُ الْحَزَوَّرُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنِ الزُّبَيْرِ، وَ جَابِرٍ، وَقَدْ رُوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَقَدْ رُوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: «ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

 \* قوله: «الحَزَوَّرُ»: هو - بفَتْح حَاءٍ مهملةٍ، ثُمَّ زاءٌ معجمةٌ، ثم واو مفتوحةٌ مشدَّدةٌ - المقاربُ للبلوغ أو القويُّ.

كتاب الأدب

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ اسْمِ المَوْلُودِ

٥٠١٥ – (٢٨٣٢) – (١٣٢/٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْن سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن عَوْفٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبَرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ وَالعَقِّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

توله: «أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ»: بمعنى أنَّها لا تؤخَّر عنه لا بقدَّم عليه.

### بَابُ مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ

٦٠٠٦ – (٢٨٣٥) – (٥/ ١٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا شُولً اللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى: رَافِعٌ، وَبَرَكَةُ، وَيَسَارٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَكْبُهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ. النَّاسِ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ.

\* قوله: «أَنْ يُسَمَّى»: أنْ يقالَ: الرَّجل رافعٌ، أي: أهو رافعٌ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٧٠٧ – (٢٨٤٠) – (١٣٥/٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُغِيدُ بْن مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيُّ».

وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «عَلَى قَدَمِيْ»: يحتملُ تخفيفَ الياء على الإفرادِ وتشديدها على التَّثنيةِ وهُمَا روايتان، والمعنى أنَّه يقدُمهم وهم خلَفه.

# بَابُ مَا [١٧٥/ ب] جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ

١٧٠٨ – (٢٨٤١) – (٥/ ١٣٥ – ١٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْمَعُ أَحَدُ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ، وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا القَاسِمِ.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا فِي السُّوقِ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، وُويَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ أَنْ يُكُنِّى أَبًا القَاسِمِ.

\* قوله: «لا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي»: يعنى أنَّ الاسمَ لا يُوْجِب الالتباسَ؛ لأنَّهم نُهوا عن ندائِه ﷺ بالاسم قال الله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُواْ دُعَ آءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ لَهُ وَا عَن ندائِه ﷺ بالاسم قال الله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُواْ دُعَ آءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ صَكَدُعَ آءَ بَعْضَا ﴾ (١) وللتَّعليم الفِعْليِّ من اللهِ تعالى لعبادِه حيثُ لم يُخاطِبه في كلامِه إلا مثل: «يا أيُّهَا النَّبِيُّ»، وأمَّا الكُنيةُ فالمنادَاةُ بها جارٍ فالاشتراكُ يُوْجِب الالتباسَ ويترتَّب عليه التأذِّي، وعلى هذا ينبغي أنْ يُحمَل أحاديثُ منع الجَمْع على المَنْع عن التَّكْنِيةِ أيضًا، ثم العِلَّةُ تَقْتضِي المنعَ في زَمانِه صلى الله تعالى عليه وسلم. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) النور: ٦٣.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ

١٣٩/٥) - (٢٨٤٧) - (١٣٩/٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُّوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ... اليَوْمَ نَضْرِبكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ ... وَيُذْهِلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللهُ تَقُولُ الشِّعْرَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاق هَذَا الحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ نَحْوَ هَذَا، وَرُوِيَ عَبْدُ الرَّزَّاق هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الحَدِيثِ لِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن رَوَاحَةَ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، وَإِنَّمَا كَانَتْ عُمْرَةُ القَضَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ.

- توله: «نَضْرِبْكُمْ»: بشكونِ بَاءٍ لضَرُورةِ الشّعر.
- \* «مَقِيْلَ الهَامِ»: موضِعَه مستعارٌ من موضِع القَايِلَةِ.

### بَابُ مَا جَاءَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا... إلخ

١٧١٠ – (٢٨٥٢) – (٥/ ١٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* «القَيْحُ»: صَديدٌ يَسِيل من الجِراح.

### بَابُ حَدِيْثِ قُتَيْبَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

١٧١١ – (٢٨٥٧) – (١٤٣/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْن شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمِّرُوا الآنِيَةَ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمِّرُوا الآنِيَةَ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ فَإِنَّ الفُويْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيْتِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

توله: «وَأَجِيفُوا»: من أجَافَ البابَ ردَّ عليه.

# أَبْوَابُ الأَمْثَالِ (')

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ اللهِ لِعِبَادِهِ

١٧١٢ – (١٨٥٩) – (٥/ ١٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بْن سِمْعَانَ الكِلَامِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَي الصِّرَاطِ سُورَانِ لَهُمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، عَلَى ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَي الصِّرَاطِ سُورَانِ لَهُمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ، عَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ اللهُ اللّهُ عَلَى كَنَفِي السِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ اللهُ عَلَى كَنَفِي الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢) وَالأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى كَنَفِي الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢) وَالأَبْوَابُ النِّي عَلَى كَنَفِي الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْ اللهِ عَلَى كَنَفِي الصَّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْ اللهِ عَلَى كَنَفِي الصَّرَاطِ عَلَى كَنَفِي الصَّرَاطِ عُدُودُ اللهِ عَتَى يُكْشَفُ السِّنُو وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ الصَّرَاطِ : حُدُودُ اللهِ عَلَى كَذَو وَ اللهِ حَتَى يُكْشَفَ السِّنُو وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. سَمِعْت عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ: خُذُوا عَنْ بَقِيَّةَ مَا

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الْأَمْثَالِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٢٥.

حَدَّثَكُمْ عَنِ الثِّقَاتِ وَلا تَأْخُذُوا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَكُمْ عَنِ الثِّقَاتِ وَلا غَيْرِ الثِّقَاتِ.

توله: «صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا»: بدلٌ من «مَثَلاً».

\* قوله: «زُوران» (۱): - بضم زَاءٍ - أي: سُوران. قال القاضي: «الصّرَاطُ المُسْتَقِيْمُ» مثلٌ لكُلِّ معنى مُستَقيمٍ كالهَدْي، والدِّين، والإيمانِ وما عليه من الكِتاب والسُّنَّةِ. و «الأبْوابُ»: قد فُسِّرَتْ بالحُدودِ، ووَصَفَها بالفَتْح لأنَّ الشَّهوَاتِ الكِتاب والسُّنَّةِ. و «الأبْوابُ»: قد فُسِّرَتْ بالحُدودِ، ووَصَفَها بالفَتْح لأنَّ الشَّهوَاتِ إليها شَارِعَةٌ والنَّفس نحوَه نازِعَةٌ، والسَّبيل سهلةٌ لَيِّنةٌ. «والسُّتُورُ»: مثلٌ لكلِّ حَاجزٍ عن الحَرَام، حاجبٍ عن المَحْظُور من دِيْن، ومرُوْءَةٍ، وحياءٍ وهمَّةٍ، وعارٍ، وعِصْمةٍ. و «الدَّاعِي»: النبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم وخلفاءُه. والدَّاعي الذي وعَصْمةٍ. و الوَاعظُ إمَّا من تَهديدٍ، وإمَّا من زَجْر باستيفاءِ الحُدودِ، وإمَّا مِنْ خَوفِ اليوم المَشْهودِ. انتهى (۱).

قلتُ: وبَقِي السُّور وكأنَّ ذكرَه لبيانِ الأَبْوابِ على طُرُقِها الَّتِي هي المحدودُ التي بمُقارَبَتِها يخرجُ الإِنْسَانُ عن سُوْر الإِيمانِ وعلى هذا ذكر قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدُعُوۤاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ (٣) لبيانِ الصِّراطِ لا لبيانِ أنَّ اللهُ تعالى [١٧٦/أ] هو الدَّاعِي. والله تعالى أعلم.

١٧١٣ – (٢٨٦٠) – (٥/ ١٤٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْن يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِلَالٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيلَ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، أما في نسخة أحمد شاكر فكما في متن الحديث.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ١٠/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٢٥.

رَأْسِي وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلَيَّ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: «اضْرِبْ لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ: اسْمَعْ سَمِعَتْ أُذُنُكَ وَاعْقِلْ عَقَلَ قَلْبُكَ، إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ، فَاللهُ هُو: المَلِكُ، وَالدَّارُ: الإِسْلامُ، وَالبَيْتُ: الجَنَّةُ، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ، فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الإِسْلامَ، وَمَنْ دَخَلَ الإِسْلامَ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ دَخَلَ الجِسَلَامَ، وَمَنْ دَخَلَ الإِسْلامَ دَخَلَ الجَنَّةَ،

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْ هَذَا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ لَمْ يُدْرِكْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

\* قوله: «سَمِعَتْ أُذْنُكَ»: الظَّاهرُ أنَّه في معنى الأمْر، أي: لِتَسْمَعْ أَذُنك. «ولْيَعْقِلْ قَلْبُك»: بمنزلةِ التَّأكيدِ، ويحتملُ أنَّه دعاءٌ له، أو بيانُ أنَّه مُطيعٌ سامعٌ عاقلٌ لا يحتاجُ إلى أمر. والله تعالى أعلم.

اللَّهُ عَوله: «والدَّارُ»: الإسلامُ اعتبر الإسلام الدَّار التي الدُّحولُ فيها سببٌ للدُّحولِ في البيتِ.

١٩١٥ – ١٧١٥ ( ٢٨٦١) – (٥/ ٥٥ – ١٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْن مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَخَذَ بِيكِ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ حَتَّى خَرَجَ بِهِ إِلَى بَطْحَاء مَكَّةَ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: «لا تَبْرَحَنَّ خَطَّكَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَلِّمُونَكَ»، قَالَ: «لا تَبْرَحَنَّ خَطَّكَ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِي إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلَا تُكَلِّمُهُمْ فَإِنَّهُمْ لا يُكَلِّمُونَكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَادَ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَاللهُ مُلْ أَرَى عَوْرَةً وَلا أَرَى قِشْرًا وَيَنْتَهُونَ أَتَانِي رِجَالٌ كَالَّهُمُ الزُّطُّ أَشْعَارُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ لا أَرَى عَوْرَةً وَلا أَرَى قِشْرًا وَيَنْتَهُونَ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ الزُّطُّ أَشْعَارُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ لا أَرَى عَوْرَةً وَلا أَرَى قِشْرًا وَيَنْتَهُونَ

إِلَيَّ لَا يُجَاوِزُونَ الخَطَّ ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، لكِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَنِي وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُرَانِي مُنْذُ اللَّيْلَة» ثُمَّ دَخَلَ عَلَىَّ فِي خَطِّى فَتَوَسَّدَ فَخِذِي فَرَقَدَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَ نَفَخَ، فَبَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَسِّدٌ فَخِذِي إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ اللهُ أَعْلَمُ مَا بِهِمْ مِنَ الجَمَالِ فَانْتَهَوْا إِلَيَّ، فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمْ مَا رَأَيْنَا عَبْدًا قَطُّ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا النَّبِيُّ، إِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَقَلْبُهُ يَقْظَانُ، اضْربُوا لَهُ مَثَلًا مَثَلُ سَيِّدٍ بَنَى قَصْرًا ثُمَّ جَعَلَ مَأْدُبَةً فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، فَمَنْ أَجَابَهُ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ - أَوْ قَالَ: عَذَّبَهُ - ثُمَّ ارْتَفَعُوا، وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: «سَمِعْتَ مَا قَالَ هَؤُلاءِ؟ وَهَلْ تَدْرِي مَنْ هَؤُلاءِ»؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَتَدْرِي مَا المَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا»؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «المَثلُ الَّذِي ضَرَبُوا الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَنَى الجَنَّةَ وَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ، فَمَنْ أَجَابَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ أَوْ عَذَّبَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو تَمِيمَٰةَ هُوَ اللَهُ جَيْمِيُ وَاسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللَّهُ جَيْمِي وَاسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُجَالِدٍ. وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلِّ اللَّهُ مَعْتَمِرٌ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْلَحَانَ، مُلِّ مَا يُعْمَلُ التَّيْمِيُّ قَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنْهُ مُعْتَمِرٌ وَهُو سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْلَحَانَ، وَلَا يَكُنْ تَيْمِيًّا وَإِنَّمَا كَانَ يَنْزِلُ بَنِي تَيْمٍ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: مَا رَأَيْتُ أَخُوفَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ.

الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله قوله: «ثُمَّ خَطَّ...» إلخ، قالَ القاضي: وَضَعَ النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم الخطَّ علامةً للتَّحْصين عليه من الخُرُوجِ والضَّرَر فلم يَقْدِرْ أحدٌ من الخَلْق على ضَرَرِه ولا على البُلُوغ إليه (١).

خصامُهم يريدُ أَشْعَارُهُمْ»: أيْ: كأنَّهم أشْعارُهم وأجْسَامُهم يريدُ أنَّهم من كثرة أشْعَارِهم لا تظهر عَوْراتُهم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ١٠/ ٢٢٥.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ النَّبِيِّ وَالأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

## وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ (١)

٥١٧١ - (٢٨٦٢) - (٥/٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْن حَيَّانَ بَصْرِيٌّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ».

وفي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَة. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

اللَّبِنَةُ»: أي: فبهِ صلَّى الله عليه وسلَّم تَتِمُّ الدَّارُ، وهي مَوضِعُ اللَّبِنَةِ.
 اللَّبِنَةِ.

<sup>(</sup>١) ۚ في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأنّبيَاءِ قَبْلَهُ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ

١٧١٦ (٢٨٦٣)- (١٤٩-١٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْن سَلَّام أَنَّ أَبَا سَلَّام حَدَّثَهُ أَنَّ الحَارِثَ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ۚ «إِنَّ اللهَ أَمَرَ ۗ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْس كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَامْتَلَأُ المَسْجِدُ وَتَعَدُّوا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمْرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكُ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ العَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ َإِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثْرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى

حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ»، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالجِهَادُ، وَالهِجْرَةُ، وَالجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالجِهادُ، وَالهِجْرَةُ، وَالجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُنَا جَهَنَمَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادُعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: الحَارِثُ الأَشْعَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ غَيْرُ هَذَا الحَدِيثِ.

توله: «على الشُّرْفَةُ»: شُرْفَةُ القَصْر - بالضمِّ - مفردٌ، وجمعُه أَشْرَفٌ كَصُرَدٍ. القاموس (۱).

القبائل كقولِه المَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»: على وُجُوهٍ، منها: الاستِنْفَارُ بالقبائل كقولِه في غزوةٍ: «يا لَلْمُهَاجِرِيْنَ! يَا لَلْأَنْصِار!» فقالَ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلَيَّةِ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» (٢)، ومنها: الاسْتِنانُ بسُنَّتِها.

الجَماعةُ الَّذِينِ سَبَقَ الْجَمَاعَةُ الَّذِينِ سَبَقَ الْجَماعةُ الَّذِينِ سَبَقَ الْجَماعةُ اللَّذِينِ سَبَقَ فيهم حكمُ اللهِ بالنَّارِ فمَنْ يَعْتَقِد دَعْوى الجَاهِلِيَّة دِيْنًا ينفَذ فيه هذا الوعيدُ، ومَنْ يفعلُ وهو يعتَقِدُها معصيةً كان في مشيئةِ اللهِ. ذكره القاضي (٣).

<sup>(</sup>١) راجع: تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: ٢٣/ ٥٠١.

 <sup>(</sup>۲) راجع: صحیح البخاري، كتاب التفسیر، ح: ٤٩٠٥، صحیح مسلم، كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، ح: ٢٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ١٠/ ٢٢٩.

#### \* \* \* \* \*

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ [الْمُؤْمِنِ] القَارِئِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ القَارِئِ

١٧١٧ – (٢٨٦٦) – (١٥٠/٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَلُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ اللهُ عَنْ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَثَلُ المُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ مَثَلُ شَجَرَةِ الأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: « تُفَيِّئُهُ»: - بتَشْيدِيدِ الياءِ بعدَها همزةٌ - أي: تُحرِّكُه وتُمِيْلُه يمينًا وشمالاً، وتفسيرُه في الحديثِ وهو: «لا يَزَالُ المُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ ».

### بَابُ مَا جَاءَ مَثَل الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ

١٧١٨ – (٢٨٦٨) – (١٥١ – ١٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا».

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ القُرَشِيُّ عَنِ ابْنِ الهَادِ نَحْوَهُ

الصّخائر على ما قالوا؟ قلتُ: ما يَشاءُ. إنْ قيلَ: كيفَ يُناسِب هذا الحديثُ الصّخائرَ على ما قالوا؟ قلتُ: باعتبار أنَّ الصّخائرَ تُعْتَبَرُ كدَرَنِ ظَاهر الجَسَدِ فإنَّها لا تُؤثِّر إلا في الظَّاهر، وأمَّا الكبائرُ فإنَّه تؤثِّر في البَاطِن. والله [١٧٦/ب] تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ [فِي] مَثَل ابْن آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ

١٧١٩ ( ٢٨٧٠) - (٥/ ١٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَي، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ المُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ وَمَا هَذِهِ، وَرَمَى بِحَصَاتَيْنِ»؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَاكَ الأَمَلُ وَهَذَاكَ الأَجَلُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

عوله: «هَذَاكَ الأَمَلُ»: كأنَّه أشارَ في الأوَّل إلى الأسْبَقِ الأقدم فخصَّه بالأمَل. والله تعالى أعلم.

٠١٧٦٠ (٢٨٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثْلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَتِ الذُّبَابُ وَالفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

\* قوله: «وَالفَرَاشُ»: - بفَتح الفاء - هي ما يَقَعُ في النَّار والسِّراج من الطَّائِر عادةً. قوله: «بِحُجَزِكُمْ»: - بضَمِّ المُهْمَلةِ، وفتح الجِيم، والزَّاء المُعْجَمةِ - جَمْعُ حُجْزَةٍ السَّراويل ما فيه التَّكَةُ. و «التَّقَحُمُ»: الدُّحولُ بتكُلِّفٍ.

# أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

## بَابُ مَا جَاءَ فِي شُورَةِ البَقَرَةِ

أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَجِيهِ عَيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِيءُ الغُولُ فَتَلُخُذُ مِنْهُ قَالَ: «فَاذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَتَلْفُ فَتَلْ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لا تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»؟ قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لا تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»؟ قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لا تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»؟ قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لا تَعُودَ فَقَالَ: «كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ»، فَأَكَذَهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»؟ قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لا تَعُودَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»؟ قَالَ: وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»؟ قَالَ شَيْعًا آيَةَ الكُوْسِيِّ اقْرَأُهَا فِي بَيْنِكَ فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ وَلا غَيْرُهُ ، قَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»؟ قَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ، قَالَ: «صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ». قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وفي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبِ.

توله: «سَهْوَةٌ»: - بفتح المُهمَلةِ، وسكون الهَاء - بيتٌ صغيرٌ يَنْحَدِرُ
 في الأرض قليلاً.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ

٦٧٢٢ - (٢٨٨٢) - (١٦٩٥ - ١٦٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الجَرْمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

النَّفي بالفَاء ﴿ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ ﴾: ضُبِطَ بالنَّصْب على أنَّه جوابُ النَّفي بالفَاء لكنَّ المعنى يَشْهَد أنَّه لا يَستقيم الجوابُ، فالوَجْهُ رفعُه على العَطف لكنَّ النَّصبَ يقتضي السَّبَيَّة كما في قوله: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَـمُوتُولُ ﴾ (١) وهي غيرُ ظاهرةٍ ههنا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۳٦.

#### [بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَان]

١٩٢١ – (٢٨٨٣) – (١٦٠ – ١٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عَبْدِ المَلِكِ العَطَّارِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ جُبيْرِ بْن نُفَيْرٍ، عَنْ نَوَّاسِ بْن سَمْعَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَأْتِي القُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ»، قَالَ نَوَّاسٌ: وَضَرَبَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ»، قَالَ نَوَّاسٌ: وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: «تَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ وَبَيْنَهُمَا شُرَفٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا ظُلَّةٌ مِنْ طَيْرٍ ضَوَافَّ تُجَادِلانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا».

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ كَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ كَذَا فَسَّرُ الأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَةِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ. وفي حَدِيثِ النَّوَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا فَسَّرُوا إِذْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا فَسَّرُوا إِذْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا»، فَفِي هَذَا ذَلَالَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا»، فَفِي هَذَا ذَلَالَةُ أَلَّهُ يَجِىءُ ثُوابُ العَمَل.

قوله: «مَا يَدُلُّ»: دَلالته، أي: لأنَّ المُناسِبَ بالعمل الثَّوابُ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي [فَضْل] سُورَةِ الكَهْفِ

١٦١/٥ (٢٨٨٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ إِذْ رَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ، فَنَظَرَ فَإِذَا مِثْلُ الغَمَامَةِ أَوِ السَّحَابَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ مَعَ القُرْآنِ أَوْ نَزَلَتْ عَلَى القُرْآنِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «تَرْكُضُ»: رَكْض الدَّابةِ ضَرْبُها بالرِّجْل من جَنْبِها.

توله: «عَلَى القُرْآنِ»: أي: لأجله.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾

١٩٢٥ – (٢٨٨٥) – (١٦٦٥) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمِ الْعَمِّيُ الْبَصْرِيُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ»؟ قَالَ: لا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ»؟ قَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُو اللهُ أَحَدٌ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «ثُلُثُ القُرْآنِ»، قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ؟» قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ» قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ» قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ» قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ» قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ» قَالَ: «نَا أَيْهَا الكَافِرُونَ؟» قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ» قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ» قَالَ: «مَنَدُ وَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

 \* قوله: «تَزَوَّجْ»: كأنَّه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم أشارَ أنَّ في المُؤمناتِ مَنْ تَرْغَبُ فيكَ لأَجْل مَا معَك فلا حاجة لكَ في التَّزَوُّج إلى المَال. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ القُرْآنِ مَا لَهُ مِنَ الأَجْرِ

١٧٢٦ ( ٢٩١١) - (٥/ ١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي النَّهُ عَالَهُ وَسَلَّمَ: «مَا أَذِنَّ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَمَامَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَذِنَّ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِ مَا وَالسَّمْ وَمَا تَقَرَّبَ العِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ »، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي القُرْآنَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَ بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ المُبَارَكِ وَتَرَكَهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ خُنَيْسٍ قَدْ تَكَلَّمَ مُرْسَلٌ.

١٧٢٧ – (٢٩١٥) – (١٧٨/٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! حَلِّه، فَيُلْبَسُ عَلَّهَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ.

\* قوله: «فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ، وَارْقَ»: مِنَ رَقِيَ يرقى - بكسر القَافِ في الماضي، وفتحِها في المُضَارع - والرُّقِيُّ: الصُّعود، المعنى ارْقَ في الدُّرَجِ على قدر ما كنتَ تقرأ من القُرآن، فمَنِ اسْتَوفَى جميعَ آيةٍ اسْتَولَى على أقْصَى دُرَج الجنَّة، ومَنْ قَرأ جزءًا منها كانَ رقْيُه في الدُرَج على قدر ذلك وهذا معنى ما جاءَ في بعض الرَّواياتِ «فإنَّ مَنْزِلَكَ آخِرَ آيةٍ» (۱).

\* قوله: «خَرَج مِنْهُ»، أي: ظهر منه.

<sup>(</sup>١) راجع: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب: استحباب الترتيل في القراءة، ح: ١٤٦٤.

## بَابُ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ (١)

١٧٢٨ - (٢٩١٧) - (١٨٩٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصٍ يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ حَصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصٍ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامُ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامُ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامُ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقُوامُ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَالِ إِللهَ بِهِ النَّاسَ».

وقَالَ مَحْمُودٌ: هَذَا خَيْنَمَةُ البَصْرِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ جَابِرٌ الجُعْفِيُّ وَلَيْسَ هُوَ خَيْثَمَة بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَيْثَمَةُ هَذَا شَيْخُ بَصْرِيٌّ يُكْنَى أَبَا نَصْرٍ قَدْ رَوَى عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكٍ أَحَادِيثَ، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ عَنْ خَيْثَمَةَ هَذَا أَيضًا أَحَادِيثَ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ.

قوله: «ثُمَّ سَأَلَ»، أي: القارئ. «فَاسْتَرْجَعَ»: أي: عمرانُ، أي: قال: إنَّا لله وَإنَّا إليه وَاجِعُوْنَ على مَا رأى من سؤالِ القارئ. [۱۷۷/ أ] والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ.

## بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٧٢٩ – (٢٩٢٣) – (١٨٢ – (١٨٣ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْد الله بْن عُبَيْدِ الله بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْن مَمْلَكِ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: مَا النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بَنْ سَعْدٍ، عَنِ أَمُّ سَلَمَةَ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ لَيْثِ بْن سَعْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ، وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ.

\* قوله: «يُقَطِّعُ»: من التَّقطيع بمعنى التَّرْتِيل والتَّأنِّي في القِراءة.

### [بَابٌ]

١٧٣٠ – (٢٩٢٥) – (١٨٤/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُغِيرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي المَّعْدِ، عَنْ جَابِرٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلْنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

توله: «حَتَّى أُبِلِّغَ كَلَامَ رَبِّي»: فيه بيانُ [أنَّ] القرآنَ كلامُ اللهِ تعالى.

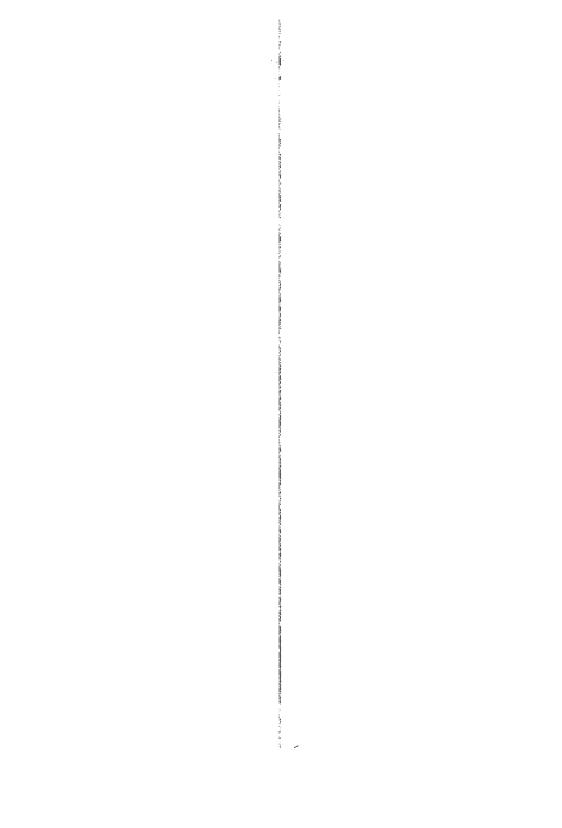

# أَبْوَابُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ <u>وَسَلَّمَ</u>

# [ بَابٌ فِي فَاتِحَةِ الكِتابِ]

١٧٣١ – (٢٩٢٩) – (٥/ ١٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْن مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ يُونُسَ بْن مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: ﴿ أَنَّ النَّفْسِ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ ﴾ (١). حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ يَزِيدَ هُوَ: أَخُو يُونُسَ بْن يَزِيدَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، قَالَ مُحَمَّدٌ: تَفَرَّدَ ابْنُ المُبَارَكِ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ، وَهَكَذَا وَمَا أَبُو عُبَيْدٍ: العَيْنُ بِالعَيْنِ اتِّبَاعًا لِهَذَا الحَدِيثِ.

تقوله: «وَالْعَيْنُ»: بالرَّفْع.

١٧٣٢ – (٩٣٠) – (٥/ ١٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن زِيَادِ بْن أَنْعَمَ، عَنْ عُتْبَةَ بْن حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْن نُسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً: «هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ».

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٥.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، وَرِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَالْإِفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.

الَّهُ هُلْ تَسْتَطِيْعُ»: على صيغةِ الخطَاب، ونصب «رَبَّكَ»، أي: هل تسألُ ربَّك؟

#### [ بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ ]

١٧٣٣ – (٢٩٣١) - (١٨٧/٥) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرُؤُهَا «إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ نَحْوَ هَذَا وَهُوَ حَدِيثُ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيضًا عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ عَنْ أَمُّ مَمْءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَ: وسَمِعْت عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ، يَقُولُ: أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ هِيَ أُمُّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: كِلَا الحَدِيثَيْنِ عِنْدِي وَاحِدٌ، وَقَدْ رَوَى شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ غَيْرَ حَدِيثٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةِ وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلْ مَوْ هَذَا.

١٧٣٤ – (٢٩٣٢) – (١٨٧/٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَارُونُ النَّحْوِيُّ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: «إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح».

توله: «عَمِلَ»: على صِيغَةِ الماضي، ونَصْبِ «غَيْرَ صَالِح».

#### [ بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ ]

١٧٣٥ – (٢٩٣٤) – (١٨٨/٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ مُصَدَّعِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: ﴿ فِي عَيْنٍ حَمَعَةٍ ﴾ (١)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِرَاءَتُهُ، وَيُرْوَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَمْرَو بْنَ العَاصِ اخْتَلَفَا فِي قِرَاءَةِ هَذِهِ الآيَةِ وَارْتَفَعَا إِلَى كَعْبِ الأَحْبَارِ فِي ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاسْتَغْنَى بِرِوَايَتِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى كَعْبِ.

\* قوله: «اخْتَلَفَا»: في الكشَّاف (٢) وكان ابنُ عبَّاس - رضي الله تعالى عنهما - عندَ معاوية فقرأ معاويةُ: «حَامِيةٍ»، فقال ابنُ عبَّاس: «حَمِئَةٍ»، فقال معاويةُ لعَبْد اللهِ بْن عمرَ: وكيف تقرأ؟ قال: كما يقرأ أميرُ المؤمنين، ثمَّ وجَّه إلى كعب الأحْبار كيف تجدُ الشَّمسَ تغرُب؟ قال: في ماءٍ وطينٍ كذلك نجدُه في التَّوراةِ، فوافَق قولَ ابن عبَّاس. وحَمِئَةٍ: بمعنى ماءٌ ذو طِيْنٍ. وحَامِيَة: بمعنى حارَّة ولا تنافي فجائزٌ أنْ تكونَ العَيْنُ جَامِعةً للوَصْفَيْن جميعًا.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: تفسير العلامة الزمخشري: الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ٣/ ٦١١.

## [ بَابُّ: وَمِنْ سُورَةِ الرُّومِ]

١٧٣٦ - (٢٩٣٦) - (١٨٩/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُمِيْسَرٍ النَّحْوِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْن مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُوَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ فُضَيْلِ بْن مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْن مَرْزُوقٍ.

توله: «مِنْ ضَعْفٍ»: «ضَعْف» الأوَّل بفتح الضَّاد، والثَّاني بضَمِّها.

<sup>(</sup>١) الروم: ٥٤.

### [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ]

١٩٣٧ – (٢٩٣٨) – (١٩٠/٥) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جِعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ هَارُونَ الأَعْوَرِ، عَنْ بُدَيْلِ بْن مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ: «فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيْم» (١)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَارُونَ الأَعْوَرِ.

\* «فَرُوْحٌ»: بضم الرّاء.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٨٩.

# بَابُ مَا جَاءَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

١٧٣٨ – (٢٩٤٣) - (١٩٣٥ - ١٩٤١) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ المِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَارِيِّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يَقُولُ: مَرَرْتُ بِهِشَام بْن حَكِيم بْن حِزَام يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَمَعْتُ قَرَاءَتَهُ، فَإِذًا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَنَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بردَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا؟ فَقَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ وَاللهِ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا. فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الفُرْقَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ»، فَقَرَأَ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ»، فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْن أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ.

\* قوله: «أَحْرُفٍ»، أي: سَبع لُغَاتِ هي أفصحُ اللَّغاتِ، والظَّاهرُ أنَّه رخَّص لهم في القِراءَةِ بأيَّة لغةٍ تسهل عليهم القراءةُ بِها، وهذا [هو] المُناسِب بالكلام السَّابقِ. والله تعالى أعلم.

\* قوله: «فَنَظَرْتُ»، أي: انْتَظَرْتُ.

#### بَابِ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْن غَيْلَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

١٩٣٩ – (٢٩٤٨) – (١٩٧٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ المُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْن أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الحَالُّ المُرْتَحِلُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ القُرْآنِ إِلَى اللهُرْتَحِلُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ القُرْآنِ إِلَى الْحُرِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالقَوِيِّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ المُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ وَسَلَّمَ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الهَيْثُمِ بْنِ الرَّبِيعِ.

قوله: «الحَالَ»: من الحُلُولِ وهو نزُولُ المُسافِر المُرتِحل المبتدئ في السَّير، والمرادُ الخَاتِم المُفتتح، أي: الذي كلَّما ختَم القرآنَ افتتحَ ثانيةً.

النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن الشِّخْيرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الشِّخْيرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ وَأَنَّ الشَّغْيرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قوله: «يَفْقَهُ»: فَقِهَ كَسَمِع إذا فَهِم، وككرُم إذا صار فقيهًا.

# أَبْوَابُ " تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ

# [بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ القُرْآنَ بِرَأْيِهِ]

١٧٤١ – (٢٩٥٠) – (١٩٩/٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «بِغَيْرِ عِلْمِ»: ظاهرُه بغَير علم بمعناه، وحينئذِ ينبغي أنْ لا يتكلَّم أحدٌ في معنى القرآنِ إلا بعدَ أَنْ عَلِم أَنَّ هذا الذي يقولُه معناه وهو مشكل، ولذلك حملوا على أنَّ المرادَ به بغير عِلْمٍ بما يتوَقَّفُ عليه القولُ [١٧٧/ب] في معناه، فالمرادُ العلمُ بمُقَدَّمَاتِ القولِ كالعلوم الآليةِ وعلى هذا العملُ. والله تعالى أعلم.

١٧٤٢– (٢٩٥٢)– (٢٠٠/٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمٍ أَنْحُو حَزْمِ القِطَعِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ.

عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطأً».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ شَدَّدُوا فِي هَذَا فِي أَنْ يُفَسَّرَ القُرْآنُ بِغَيْزِ عِلْم، وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا القُرْآنَ، وَأَمَّا اللَّذِي رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا القُرْآنَ، فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي القُرْآنِ أَوْ فَسَّرُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَقَدْ تَكَلَّمَ رَقِيَلُ أَنْفُسِهِمْ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي سُهَيْلِ بْن أَبِي حَزْمٍ.

حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ البَصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَا فِي القُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا بِشَيْعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْدِ شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ مُجَاهِدٌ: لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمُ أَحْتَجْ إلى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ القُرْآنِ مِمَّا سَأَلْتُ.

توله: «بِرَأْيِهِ»، أي: بمُجرَّد الرَّأي من غير استِنادِه إلى العلوم التي يتوقَّف عليها القولُ في القرآن. والله أعلم.

توله: «فَأَصَابَ»، أي: فيمَا قالَ فقد أخطأ في نفسِ القَوْلِ إذ لم يَجُزْ له أنْ يقولَ كذلك.

#### [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ]

مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَيْرُ تَمَامٍ » قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، قَالَ: يَا ابْنَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَيَصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي عَبْدِي فَعَلَى اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَيَصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي عَبْدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي، فَيَقُولُ اللهُ وَلَالِثِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ اللهُ وَالْتَهِ وَمَلَاكِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَيْنِي وَبَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي، فَيَقُولُ اللهُ وَمِرَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَيْنِ وَبَيْنِ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي وَبِي الْمَعْمُ وَلِي الْمَعْمُ وَلِي الْمَعْمُ وَلِي عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَام بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ العَلاءِ بْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا. وَرَوَى ابْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا. وَرَوَى ابْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ١-٧.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَأَبُو السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا.

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الفَارِسِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

حَدَّنَنِي أَبِي، وَأَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ - وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُويْسٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُويْسٍ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ كِلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ. أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَٰ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ القَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلا كِتَابٍ، فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ حَاتِمٍ وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلا كِتَابٍ، فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ خَلِكَ: "إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي»، قَالَ: فَقَامَ فَلَقِينَهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَعَهَا، فَقَامَ لَا إِلَكَ عَلَيْهِ، فَمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَى أَتَى فَقَالاً: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيكِي حَتَى أَتَى لَكَ وَاللهُ وَكَلْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَمِدَ اللهَ وَاللهَ عَلَيْهِ، فَمَ قَالَ: "إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى اللهُ أَكْبُرُ، وَتَعْلَمُ شَيْعًا وَاللهُ أَكْبُرُ، وَتَعْلَمُ شَيْعًا وَاللهُ أَكْبُرُ، وَتَعْلَمُ شَيْعًا وَالْذَى عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ أَكْبُرُ، وَتَعْلَمُ شَيْعًا وَاللهُ أَكْبُرُ، وَتَعْلَمُ شَيْعًا وَلَى اللهُ وَقَلَ اللهُ أَكْبُرُ، وَتَعْلَمُ شَيْعًا وَلَى اللهُ أَكْبُرُ، وَتَعْلَمُ شَيْعًا وَلَى اللهُ أَكْبُرُ مِنَ اللهِ ؟ هَالَ: فَلَتْ الْهُ أَعْمَلُهُ وَلَا اللهُ أَيْدِي وَجِعْتُ مُسْلِمًا، قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجُهَهُ تَبَسَطَ فَرَحًا، قَالَ: فَيْلُ أَنْ اللهُ وَلِي النَّهُ إِلَى اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ الْمَارَى وَلَا اللهُ أَكْبُوهُ وَلَا اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ الْمَارِي وَلَا اللهُ أَنْ الْمَلْمَ أَلَى اللهُ وَلَى اللهُ الْمَارِ وَعَلْتُ أَنْ الْمَالِمُ وَمُ عَلَى اللهُ الْمَارِ وَعَلْتُ أَنْ اللهَ اللهُ الْمَلْمَ اللهَ اللهُ الْمُ الْمَلْمَ اللهُ الْمَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلْمِ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْ

عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النِّمَارِ، قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَثَّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوِ النَّارِ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاقِي اللهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ، أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَيَتُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ، أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ لا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، فَإِنَّ اللهُ نَاصِرُكُمْ وَمُعْظِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمًا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةِ أَوْ لُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ أَكْتُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِّيَهَا السَّرَقُ»، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِّيَهُا السَّرَقُ»، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

\* قوله: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ»، أي: فجعلتُ الصَّلاةَ مقسُومَةً بقِسْمةِ الفَاتِحَة ولا يَسْتقِيْم قسمةَ الصَّلاةِ بقِسْمةِ الفَاتِحَة إلا إذا كانَتْ لازمةً في الصَّلاةِ، ولذا استدَل أبو هريرة بِهذه القسمةِ على لُزُوْم الفاتحةِ في الصَّلاةِ.

الله قائل الله قائل الله قائل له.

#### [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ]

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْن مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْن مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ (١) قَالَ: «دَخَلُوا مُتَزَحِّفِينَ عَلَى وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ (١) قَالَ: «دَخَلُوا مُتَزَحِّفِينَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ». وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَبَدَّلَ ٱللَّذِينَظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُ مِنْ وَيَهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا حَدِيثٌ عَيْرًالَّذِي قِيلَ لَهُ عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «مُتَزَحِّفِينَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ»: مِنْ زَحَف الصَّبِيُّ: دَبَّ على إِسْتِه.

١٧٤٥ – (٢٩٦١) – (٢٠٧/٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (٣) قَالَ: ﴿ عَدْلًا ﴾. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٤٣.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُدْعَى نُوحٌ فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّعْكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّعْكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ»، قَالَ: هَنْ نَذِيرٍ، وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ»، قَالَ: هَنْ نَذِيرٍ، وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ»، قَالَ: هَنْ بَكُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ»، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّتُهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وَالوَسَطُ: وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وَالوَسَطُ: العَدْلُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدْقُولُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ.

قوله: «قَالَ: «عَدْلًا»: تَسْمِيةُ الْعَدْل بالوَسْط؛ لأنَّ العَدالةَ تَحْصُل بتوَسُّطِ القُوى الشَّهْويَّةِ والغَضْبِيَّةِ مثلاً من الإفراطِ والتَّفْريطِ.

١٧٤٦– (٢٩٦٣)- (٢٠٨/٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلَاةِ الفَجْرِ. وفي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْن عَوْفٍ المُزَنِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعُمَارَةَ بْن أَوْسٍ، وَأَنْسِ بْن مَالِكٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

 جوله: «فِي صَلَاةِ الفَجْرِ»: وقد قيلَ: الَّذِين كَانُوا في صلاةِ الْعَصْرِ ومعَهم الخَبرُ غير الَّذِين كَانُوا في صلاةِ الْفَجر وبلَغَهم الخَبر.

١٧٤٧ – (٢٩٦٤) – (٢٠٨/٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الكَعْبَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ الله ﴿وَمَاكَانَٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾<sup>(١)</sup> الآيَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «إيْمَانَكُمْ»، أي: صلاتكم لبيتِ المَقْدِس.

١٧٤٨ – (٢٩٦٦) – (٢٠٩/٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَقَالَ: «كَانَا مِنْ شَعَائِرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسْلامُ أَمْسَكْنَا عَنْهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِاللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوْاعْتَمَر فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَّى بِهِ مَا ﴾ (٢) قَالَ: «هُمَا تَطَوَّعٌ» ﴿وَمَن تَطَوَّعَ حَيْرًا فَإِلَّ آللهَ شَاكَ عَلَيْهُ أَن يَظَوَّعُ حَيْرًا فَإِلَّ آللهُ مَنْ صَحِيحٌ.

توله: «أَمْسَكْنَا»، أي: معشرَ الأنْصَار.

١٧٤٩ – ١٧٤٩) – (٢١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْن حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْن شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ، فَنَا بِمَدِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَلَى الجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَلَى الجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ، فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا: شُبْحَانَ اللهِ يُلْقِي بِيكَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَتُوَوِّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةَ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ سِرًّا دُونَ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ سِرًّا دُونَ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٨.

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الإِسْلامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُ إِلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَوَالِ وَإِصْلاحِهَا، وَتَرْكَنَا الغَزْوَ فَمَا زَالَ اللهَ أَنُو اللهُ عَلَى الأَمْوَالِ وَإِصْلاحِهَا، وَتَرْكَنَا الغَزْوَ فَمَا زَالَ أَنْوا اللهُ وَمَ شَاخِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

توله: «شَاخِصًا»، أي: قائمًا.

٠١٧٥٠ - (٢٩٨٠) - (٢١٦/٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْن أَبِي المُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنًا، قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا، قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا، قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا، قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا، قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا، قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا، قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا، قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فِيسَا قُوحُكُمْ حَرِّثُ لَّكُمُ فَأَتُولُ حَرُقُ لُكُومُ فَأَتُولُ حَرُقُ كُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكَيْفُهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيُّ هُوَ: يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيُّ هُوَ: يَعْقُوبُ القُمِّيُّ.

المَرأةِ، وبتَحْوِيْلِها اللَّيْلَةَ»: كنَّى بالرَّحْل عن المَرأةِ، وبتَحْوِيْلِها النَّها من طَرْفِ الدُّبُر وإن كانَ في القُبل.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٣.

1001 – (۲۹۸۲) – (۲۱۷٪) حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، قَالَ: أَمَرَ تْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ أَكْتُبَ كَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، قَالَ: أَمَرَ تْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ﴿ حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ اللهَ مَنْ مَلْكُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى العَصْرِ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ »، وَقَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَفِي البَابِ عَنْ حَفْصَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَيتٌ.

العصر، ومقتضى الثّاني أنّها العَصْل الله الله الله الله الله العصر، ومقتضى الثّاني أنّها العَصْرُ فينبغي أنْ تُجْعَل الواوُ للتّفْسِير جَمْعًا بينَ الحَديثَيْن.

١٧٥٢ – (٢٩٨٦) – (٢١٨/٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ السَّاعِيلَ بْن أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى الْحَارِثِ بْن شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ وِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ ﴿ وَقُومُ وَلْلِيَهِ قَانِينَ ﴾ (١) عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ ﴿ وَقُومُ وَلْلِيَهِ قَانِينِينَ ﴾ فأَمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي فَأَمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَنُهِينَا عَنِ الكَلَّامِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو عَمْرٍ وِ الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٨.

توله: «بِالشُّكُوتِ»: عن الكلام الغير الجَائِز في الصَّلاةِ عن مُطْلَق الكلامِ بجَواز الأذْكار والقُرآن، وعلى هذا فمعنى قوله تعالى: ﴿قَالِنِتِينَ ﴾ أي: ساكِتِيْن.

٦٩٧٠ – (٢٩٨٧) – (٢١٨ – ٢١٨ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنِ البَرَاءِ، وَكَالَ اللَّهُ بِنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنِ البَرَاءِ، وَكَانَ اللَّجُلُ بَنْ فَعْصَارِ، كُنَّ أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي الْقِنْوِ وَالقِنْوِ وَالقِنْوِ وَالقَنْوِ فَي الْمَسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ، وَكَانَ نَاسُّ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى القِنْو فَصَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ البُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ، وَكَانَ نَاسُّ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى القِنْو فَصَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ البُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ، وَكَانَ نَاسُّ مَمَّنُ لا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ وَالحَشَفُ، وَبِالقِنْوِ عَي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ وَالحَشَفُ، وَبِالقِنْوِ عَي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ وَالحَشَفُ، وَبِالقِنْو عَي الْحَشَفُ الْمَنْ مَا أَنْفِقُولِ وَلِي اللّهِ اللَّي مَنْ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهِ عَلَى إِلْقِنُو فِيهِ الشِّيمَ مِنْ الْمُ الْمَاهُ وَلَا تَكَمُ مُوا الْذَي كَامُنُوا الْمَقْولِ وَلَالْمَاهُ وَكَاءِ مِنْ لُ مَا أَعْطَاهُ وَلَا يَعْدَدُهُ إِلَا عَلَى إِنْ مَالُو وَكِياءٍ. قَالَ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحُدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَالِكٍ هُوَ الغِفَارِيُّ وَيُقَالُ اسْمُهُ: غَزْوَانُ، وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ شَيْئًا مِنْ هَذَا.

توله: «الشّيصُ»: هو - بكسر المُعْجَمة، وسكونِ التَّحتِيَة، وبصادٍ
 مُهملةٍ - ثمرٌ لا يَشْتَدُّ نواه وقد لا يكون له نواةٌ وهو الرَّدي [۱۷۸/ أ] من التَّمر أو البُسْر.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦٧.

١٧٥٤ – (٢٩٨٨) – (٢٩٨٨) – (٢٢٠-٢١٩) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَطْءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِ وَتَكْذِيبٌ بِالحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ المَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ الأَخْرَى فَلْيَعْمَدُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، ثُمَّ قَرَأً ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُو الْفَقَرَوَيَأُمُرُكُم فَلْيَعْمَدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي الأَحْوَصِ لاَ نَعْلَمُهُ مَرْ فُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ.

عوله: «لَمَّةُ»: - بفَتح اللَّام، وتشديدِ الميم - هي المرَّة من الإِلْمَام بمعنى النُّزولِ، أي: لأنَّ للشَّيْطان قُرْبًا من ابن آدم.

٥٩٥٥ – (٢٩٨٩) – (٥/ ٢٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ بْن ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ بْن ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ وَلا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُو أَمِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَاللَّهُ اللهُ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُكُ لُو أَمِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ اللهَ مَنُوا كُلُو أَمِن وَلَا عَلِيمٌ ﴾ (١) وَقَالَ: ﴿ يَآلَيُهَا ٱلذِينَ عَامَنُوا كُلُواْمِن طَيِيمٌ وَقَالَ: ﴿ يَآلَيُهُا ٱلذِينَ عَامَنُوا كُلُواْمِن طَيْبَرَ يَمُدُ يَدَهُ إِلَى طَيْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى طَيْبَرَ يَمُدُ يَهُ اللَّهُ مَارَزَقَنَ كُمْ مَارَزَقَنَ كُمْ مَنْ وَذَكُمَ الرَّهُ عَلَى السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ وَقَالَ: هُوَيَكُوا السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُ يَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُ يَهُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُ يَلَهُ إِلَى السَّفَرَ أَشْعَتُ أَعْبَرَ يَمُدُ يَلَهُ إِلَى الْعَالُ السَّفَرَ أَشُعْتُ أَعْبَرَ يَمُدُ يَلَا عَلَى السَّفَرَ الرَّالِكُولُ السَّفَرَ أَشَعْتُ أَعْبَرَ يَمُدُّ يَمَهُ إِلَى الْمُؤْمِنَا لَقُلَا السَّفَرَ أَشَعْتُ السَّفُونَ عَلَى السَّفَرَ الْمَالِعُ السَّفَرَ أَنْ الْعَالَ السَّفَرَ أَنْ الْمُؤْمِنُ المُنْ السَّفَرَ أَلْمُ السَّفُونَ أَلْمُ السَّفُونَ عَلَى السَّفِي الْمُؤْمِ السَّفُونَ عَلَى السَّفُونُ الْعَلَى السَّفُونَ أَنْ اللْعَلَى السَّفُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَى السَّفُونُ الْعَالَ الْعَلَى السَّفُونَ عَلَى السَّفُونَ عَلَى السَّفُونُ الْعَلَى السَّفُونَ عَلَى السَّفُونَ عَلَى الْعَلَى السَّفُونُ اللَّهُ الْعُولُ اللْعُلَالِ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَا الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّعَالَ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٥١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٢.

السَّمَاءِ يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالحَرَام، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْن مَرْزُوقٍ. وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ: الأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ: سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ.

توله: «وَذَكَرَ الرَّجُلَ»: تَوضِيحٌ لِمَا يتَّرتَّبُ على تناوُل الخَبيثِ من الفَساد.

وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنْ آدَمَ بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنْ آدَمَ بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِ َ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخُ فُوهُ يُكَاسِبُكُم اللهُ اللّهَ هُوهُ يُكَاسِبُكُم اللهُ اللّهَ هُوهُ يُكَاسِبُكُم اللهُ اللّهَ هُوهُ يُكَاسِبُكُم اللهُ اللّهِ مَانَ وَقَالُوا لِلنّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ: ﴿ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ فَأَلْقَى اللهُ الإيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ هُوءَامَنَ الرّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونِ ﴾ ` الآيَة ﴿ لَا يُكلِفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا هُوءَامَنَ الرّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونِ ﴾ ` الآيَة ﴿ لَا يُكلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وَسَعِهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْكَتَسَبَتُ رَبّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ وَسُعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْكَتَسَبَتُ رَبّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ فَعَلْتُ ﴿ وَبَنَاوَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا مِالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ حُولُكُ مَنَا وَلَا مُؤْمِنُونَ ﴾ ` الآيَة مُن الرّسُولُ بَعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) القرة: ٢٨٦.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَآدَمُ بْن سُلَيْمَانَ هُوَ وَالِدُ يَحْيَى بْن آدَمَ. وفي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

- \* وقوله: «فَأَلْقَى اللهُ الإِيمَانَ»، أي: الطَّمأنِيْنةَ والقرارَ.
- \* قوله: «مِنْهُ شَيْءٌ»، أي: لم يَدْخُلْ منه شيءٌ من القُرآن.
  - \* \* \* \* \*

#### [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ]

١٧٥٧ – (٢٩٩٤) – (٢٢٣/٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْن حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ القَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿هُو الَّذِي أَنْنَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿هُو الَّذِي أَنْنَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿هُو اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ هُو اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ هَذَا الْحَدِيثُ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ القَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُسْتَرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ أَيضًا.

الكَسْرة - ومشَاكَلة الله الكَسْرة - بالياء للإمالة وإشْباع الكَسْرة - ومشَاكَلة فاعْرِفْهم، والمراد: فاعْرِفْهم للاحْتراز عن الوُقُوع في عقيدَتِهم.

١٧٥٨ – (٢٩٩٥) – (٢٢٣/٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلاَةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلِيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوُّ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلُ فِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ. وَأَبُو الضَّحَى اللهُ عَنْ مَسْرُوقِ. وَأَبُو الضَّحَى السُمُهُ: مُسْلِمُ بْنُ صَبِيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الضَّحَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الضَّعَيْمِ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ.

\* قوله: «وُلاةً»، أي: أحِبَّاء.

١٧٥٩ – (٣٠٠٠) – (٢٢٦/٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْن صَبِيعٍ، وَحَمَّادُ بْن سَلَمَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: رَأَى أَبُو أُمَامَةَ رُوُّوسًا الرَّبِيعِ بْن صَبِيعٍ، وَحَمَّادُ بْن سَلَمَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: رَأَى أَبُو أُمَامَةَ رُوُّوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتُ أَدِيمِ السَّمَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَلَسُودُو وُكَو مَنْ وَلُكُوهُ ﴾ (٢) إلى آخِرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَوْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَوْ لَلْ أَسْمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّ يَبْنِ أَوْ ثَلَانًا أَوْ أَرْبَعًا حَتَّى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّ ثَنْكُمُوهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو غَالِبٍ يُقَالُ اسْمُهُ: حَزَوَّرٌ. ۗ وَأَبُو أُمُامَةَ البَاهِلِيُّ اسْمُهُ: صَدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ وَهُوَ سَيِّدُ بَاهِلَةَ.

آل عمران: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٠٦.

توله: «كِلَابُ النَّارِ»: خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: أصحابُها.

\* وقوله: «خَيْرُ قَتْلَى»: مبتدأ، خبرُه مَنْ «قَتَلُوْه»، وقَتْلَي بمعنى مقتولٍ في الأوَّل، وقاتل في الثَّاني، ويمكنُ أنْ يكونَ في الثَّاني بمعنى مَفْعولٍ أيضًا وهي رؤوسُ الخُوارج. وقيل: هم المُرْتَدُوْن. وقيل: هم المُبْتَدِعُوْن.

١٧٦٠ (٣٠٠٧) - (٢٢٩/٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: رَفَعْتُ رَأْسِي عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ النَّعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَبُو عَنِ الزَّبَيْرِ مِثْلَهُ. رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزَّبَيْرِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «إِلَّا يَمِيدُ»: يَضْطَرب ويتَحرَّك. وقيل: مِنْ جَانبٍ إلى جانبٍ.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٤.

### [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ النِّسَاءِ

١٧٦١ (٣٠٢٣) - (٣٠٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ! لاَ أَسْمَعُ اللهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الهِجْرَةِ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَنِّ لَاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ لِمَا أَسْمَعُ اللهَ ذَكْرَ النِّسَاءَ فِي الهِجْرَةِ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَنِّ لَاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنْ مَعْضِ ﴾ (١)

قوله: «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»: لعلَّ فيه إشارةً إلى تَرْكِ ذِكْرهِنَّ في كثيرٍ
 من المواضِع لما بينَهُنَّ وبينَ الرِّجالِ من الاتِّحادِ فيكتفي بذكرهم عن ذكرهِنَّ.

١٧٦٢ – (٣٠٢٦) – (٣٢٢) حَدَّثَنَا سُويْدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاوِيَة بْن هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْن أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الخَمْرُ مِنَا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ هُولُ إِنَّ أَيْهَا الْصَلَاقُ وَنَا اللهُ تَعَالَى: هَيْدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٢) وَنَحْنُ سُعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٢) وَنَحْنُ سُحِيحُ سُحُري حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَعُولُونِ ﴾ (٣) قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سُحُيحُ عَيْنَ عَلَمُواْ مَا تَعُولُونِ ﴾ (٣) قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَرِيبٌ.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الكافرون: ١-٢.

<sup>(</sup>T) النساء: 3T.

الْخَمْرُ] مِنَّا»، أي: بلَغَتْ محلَّه في التَّأثير، أي: الْخَدْتِ الْخَمْرُ] مِنَّا»، أي: الْعَقْلَ مِنَّا.

السَّكْر قرب الصَّلاة لا نَهِي السُّكَارَى إذْ لا يَفْهَمون فكيفَ يُخَاطَبون. والله تعالى أعلم.

٦٧٦٣ – (٧٠٢٧) – (٥/ ٢٣٩ – ٢٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَّبَيْرِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخُلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ! وَأَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ». رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ! وَأَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ». فَعَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ! وَأَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ». فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُلهُ أَنْ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ! اسْقِ وَاحْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ! اسْقِ وَاحْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ! اسْقِ وَاحْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُدُرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿ فَلَاكُ وَلَاكُ الْمَاءَ لِكُ اللهِ لَكَ يَكُونُ وَيَعَمُ وَكُولِهُ فَا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمَاءَ عَتَى مَوْكُ فِي مَا شَجَرَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْآيَةَ لَوْلُكَ وَلَى الْمُؤْنُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُؤْنَ وَيَ عَلَى الْمُؤْنُ وَيْسِلُ المَّهُ عَلَى الْمُؤْنَ وَلَى اللهُ الْمُؤْنَ وَلَالِهُ الْمُؤْنَ وَلَالَ الْمُؤْنَ وَلَقَ الْمُؤْنَ وَلَوْلُ اللهُ الله

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ: قَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ، وَيُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الرُّبَيْرِ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الرُّبَيْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ الحَدِيثِ، وَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الرُّبَيْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الرُّبَيْرِ.

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٥.

قوله: «أَنْ كَانَ»: - بفَتْح الهمزةِ - أي: حكمتَ بذلك؛ لكونِه ابن عمَّتِك.

١٧٦٤ – (٣٠٢٨) – (٣٠٢٨) عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْن ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِ يَنَ فِعَتَيْنِ ﴾ (١) قَالَ: رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ: فَرِيتٌ يَقُولُ: اقْتُلْهُمْ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِ يَنَ فَوْلِ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِنَّهَا تَنْفِي الْخَبِيْثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيَدَ هُوَ: الْأَنْصَارِيُّ الْخَطْمِيُّ وَلَهُ صُحْبَةٌ.

١٧٦٥ (٣٠٢٩) - (٢٤٠/٥) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَ الْنِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَجِيءُ المَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاصِيتُهُ وَرَأْسُهُ لِبِيدِهِ وَلَا مُنْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَجِيءُ المَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاصِيتُهُ وَرَأْسُهُ لِبِيدِهِ وَلَا مُنْ العَرْشِ»، قَالَ: وَتَكَنِي هَذَا، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ العَرْشِ»، قَالَ:

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٨.

فَذَكَرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَن يَقُـتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَـمِّدًا ﴾ (١) قَالَ: مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا بُدِّلَتْ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

\* قوله: «نَاصِيتُهُ»، أي: القاتِل. «بيكِهِ»، أي: بيدِ المقتولِ.

١٧٦٦ – (٣٠٣١) - (٧٠٣١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا مُوْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا مُوْمِنِينَ مُنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) جَاءَ عَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَكَانَ ضَرِيرَ البَصَرِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَأْمُرُنِي إِنِّي ضَرِيرُ البَصَرِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ: ﴿ فَيَرُأُولِ ٱلضَّرَدِ ﴾ (١٤) الآية. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتُونِي بِالكَتِفِ وَالدَّوَاةِ»، أَوْ «اللَّوْح وَالدَّوَاةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُقَالُ: عَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَيُقَالُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ زَائِدَةَ، وَأُمُّ مَكْتُومٍ أُمُّهُ.

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٩٥.

خُونُ أَوْلِي الضَّرَرِ»: كَأَنَّ تَأْخِيرَ مثلِه لإظهار شَرْف ابن أمِّ مكتوم. والله تعالى أعلم.

مُ ١٧٦٧ – (٣٠٣٢) – (٢٤١/٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَاَيسَتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي اللهِ بْنُ جَحْشِ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم: ﴿ إِنَّا أَعْمَيَانِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَهَلْ لَنَا رُخْصَةٌ؟ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشِ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم: ﴿ إِنَّا أَعْمَيَانِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَهَلْ لَنَا رُخْصَةٌ؟ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشِ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم: ﴿ إِنَّا أَعْمَيَانِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَهَلْ لَنَا رُخْصَةٌ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ ﴿ وَفَضَّلَ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَمِقْسَمٌ يُقَالُ: هُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْن الحَارِثِ، وَيُقَالُ: هُوَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو القَاسِمِ.

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٥.

نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرِ»، أي: حضَرتْ ثمَّ ذكر التَّوفيقَ بين قولِه تعالى: ﴿عَلَىٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (') و ﴿عَلَىٱلْقَاعِدِينَأَجْرًاعَظِيمًا ﴾ (') بلا عُذرِ.

١٧٦٨ – (٣٠٣٣) – (٥/ ٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْن كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ جَالِسًا فِي المَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْيِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ: ﴿لَا جَنْيِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) ﴿ وَالْمُجَهِدُونَ فِسَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُمْلِيْهَا عَلَيْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدُتُ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَتَقُولَتُ حَتَّى هَمَّتْ تَرُضَ فَخِذِي، ثُمَّ شُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ فَيَرُأُولِ الضَّرَدِ ﴾ (٥) فَتُولَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ فَيَرُأُولُ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ فَيَرُأُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَعَنْ أَوْلِ الْوَلَى اللهُ عَلَى وَلَا لَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ فَيَرُا أُولِ الضَّرَدِ ﴾ (٥)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ نَحْوَ هَذَا، وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَبِيصَةَ بْن ذُوَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ. وفي هَذَا الحَدِيثِ رِوَايَةُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ التَّابِعِينَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ الأَنْصَارِيُّ، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ التَّبِعِينَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَرْوَانَ بْن الحَكَمِ، وَمَرْوَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مِنَ التَّبِعِينَ.

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٥.

الكَشر. عَرِضُ الكَشر. الكَشر.

١٧٦٩ (٣٠٣٦)- (٥/ ٢٤٧- ٢٤٤) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ أَبُو مُسْلِم الحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقً عَنْ عَاصِّم بْن عُمَرَ بْن قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْن النُّعْمَانِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو أُبَيْرِقٍ بِشْرٌ وَبَشِيْرٌ وَمُبَشِّرٌ، وَكَانَ بَشِيْرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ الشُّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ العَرَبِ ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ فُلَانٌ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ فُلَانٌ: كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشِّعْرَ قَالُوا: وَاللهِ مَا يَقُولُ هَٰذَا الشَّعْرَ إِلَّا هَذَا الخَبِيثُ أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ، وَقَالُوا: ابْنُ الأَبْيْرِقِ قَالَهَا، قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَام، وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالمَدِينَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارُ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّرْمَكِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ، وَأَمَّا العِيَالُ فَإِنَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّام فَابْتَاعَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلًا مِنَ الدَّرْمَكِ فَجَعَلَهُ فِي مَشْرِبَةٍ لَهُ، وَفِي المَشْرُبَةِ سِلَاحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ، فَعُلِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ البَيْتِ فَنُقِبَتْ المَشْرُبَةُ، وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلَاحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّهُ قَدْ عُدِيَ عَلَيْنًا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَنُقِبَتْ مَشْرَبَتُنَا فَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلَاحِنَا. قَالَ: فَتَحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا فَقِيلَ لَنَا: قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أُبَيْرِقٍ اسْتَوْقَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَلا نُرَى فِيمَا نُرَى إِلَّا عَلَى بَعْض طَعَامِكُمْ، قَالَ: وَكَانَ بَنُو أُبَيْرِقٍ قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ؛ وَاللهِ مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ إِلَّا لَبِيدَ بْن سَهْلِ، رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صَلَاحٌ وَإِسْلَامٌ، فَلَمَّا سَمِعَ لَبيدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ، وَقَالَ: أَنَا أَسْرِقُ؟ فَوَ اللهِ لَيُخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لَتُبَيِّئُنَّ هَذِهِ السَّرِقَةَ، قَالُوا: إِلَيْكَ عَنْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا، فَسَأَلْنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا، فَقَالَ لِي عَمِّي: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ قَتَادَةُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلَ جَفَاءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمِّي رِفَاعَةَ بْن زَيْدٍ فَنَقَبُوا مَشْرُبَةً لَهُ، وَأَخَذُوا سِلَاحَهُ وَطَعَامَهُ، فَلْيَرُدُّوا عَلَيْنَا سِلَاحَنَا، فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَآمُرُ فِي ذَلِكَ»، فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو أُبَيْرِقِ أَتَوْا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَسِيْرُ بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَهْل الدَّارِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدُوا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلِ إِسْلَام وَصَلَاحٍ يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا ثَبَتٍ، قَالَ قَتَادَةُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ: «عَمَدْتَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلَامٌ وَصَلَاحٌ تَرْمِيهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبَتٍ وَلا بَيِّنَةٍ»، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَوَدِدْتُ أُنِّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَأَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا صَنَعْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ المُسْتَعَانُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ القُرْآنُ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُرَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِ خَصِيمًا ﴿(١) بَنِي أُبَيْرِقِ ﴿وَٱسۡـتَغۡفِرِٱللَّهَ﴾ (٢) أي: مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (") ﴿ وَلَا يُحِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَ هُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَانًا أَثْيِمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ ﴿ '' - إِلَى قَوْلِهِ -﴿غَـفُوكَارَّحِيـمًا﴾(٥) أَيْ: لَوِ اسْتَغْفَرُوا اللهَ لَغَفَرَ لَهُمْ ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٠٨ – ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١١٠.

يَكْسِبُهُ وَكَلَّ فَشِهِ هِ ﴾ ('' - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ وَاَثْمَامُّ بِينَا ﴾ ('' قَوْلُهُ لِلَبِيدِ ﴿ وَلَوْلَا الْمَوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالسّلاحِ فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ، فَقَالَ نَزَلَ القُرْآنُ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسّلاحِ فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ، فَقَالَ قَتَادَةُ: لَمَّا أَتَيْتُ عَمِّى بِالسَّلاحِ، وَكَانَ شَيْخًا قَدْ - عَسَا أَوْ عَشَا - فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ أُرَى إِسْلامَهُ مَدْخُولًا، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسِّلاحِ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! هُو فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَرَفْتُ أَنَ إِسْلامَهُ مَدْخُولًا، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسِّلاحِ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! هُو فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَرَفْتُ أَنَ إِسْلامَهُ كَانَ صَحِيحًا، فَلَمَّا نَزَلَ القُرْآنُ لَحِقَ بَشِيرٌ بِالمُشْرِكِينَ، فَنزَلَ عَلَى شُلاقَةَ بِنْتِ سَعْدِ ابْنِ سُمَيَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَصَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّرَ فَكَ اللهُ عَلَى مَلْكَةَةً بِنْتِ سَعْدِ ابْنِ سُمَيَّةً فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَصَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّرَ فَي مَا لَكُنْ مَا مُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشَرِيلًا لِهُ إِلللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ مُحَمُّدِ بْن سَلَمَةَ الحَرَّانِيِّ. وَرَوَى يُونُسُ بْن بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُحَمُّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْن عُمَرَ بْن قَتَادَةَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَجِدِهِ. وَقَتَادَةُ هُوْ: أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ لِإُمِّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: سَعْدُ بْن مَالِكِ بْن سِنَانٍ.

<sup>(</sup>١) النساء: ١١١.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١٥ – ١١٦.

توله: «ثُمَّ يَنْحَلُهُ»: كيمنع، أي: يَنْسِبُه إليهم بالباطل من النَّحْلة وهي النَّسْبةُ بالباطل.

\* قوله: «فَلَمْ يَلْبَثْ»، أي: فلم يتوَقَّفْ نزولُ القرآنِ.

النَّصْب - أي: أراد بذلك قولَهم للبَيْد.

القضيبُ إذا يَبُس، وبمُعْجَمةٍ من عَشَى البَصرُ إذا ضعُف، أي: قلَّ بصرُه وضعُف.

قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ عَنْ مُوسَى بِن عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ، قَالَ: عَلَيْهِ مَنْ عُبَدْ مُوسَى بِن عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ عَنْ مُوسَى بِن عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوعَ ايُحِجْنَ ﴾ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَا أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَيَّ ﴾ عُلْتُ: بَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَيَّ ﴾ عُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي! وَآثَنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَإِنَّا لَمُجْوونَ بِمَا عَمِلْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَالمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَالمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَالمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَمَّا الآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا اللهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا اللهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا اللهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، وَمَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٣.

مَجْهُولٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ أيضًا. وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ.

توله: «انْقِصَامًا»: رُوِي - بالفاء والقَاف - أي: انكسارًا وانفصالاً
 أي: ثَقُلَ عليَّ.

وقوله: «فَتَمَطَّأْتُ»: الظَّاهرُ أَنَّه تَمَطَّيْتُ من التَّمَطِّي وهي التَّمَدُّد ويكون عندَ الثِّقْل.

١٧٧١ – (٣٠٤٢) – (٢٤٩/٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولَ اللهِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيلُكُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَجْزِيْكَ آيَةُ الصَّيْفِ».

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧٦.

### [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ المَائِدَةِ

١٧٧٦ – (٣٠٤٥) – (٢٥١ – ٢٥٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمِينُ الرَّحْمَنِ مَلأَى سَحَّاءُ لا يُغِيضُهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ»، قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَا يُغِيضُ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى المِيزَانُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي تَفْسِير هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغُلُولَةٌ عُلْتَ أَيْدِيهِ مَوْلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ لَا يَتِهِ مَوْلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ لَا يَفِقُ لَيْفَ يَشَاءَ هُواْ بِهَ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَسَّرَ أَوْ يَكُمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَسَّرَ أَوْ يُعَلِيكُ يَتَوَهَم مَ هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ: الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ المُبَارَكِ إِنَّهُ تُرْوَى هَذِهِ الأَشْيَاءُ وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلا يُقَالُ كَيْف.

توله: «سَحَّاءُ»: - بتشديدِ الحَاء والمَدِّ - أي: دائمةُ الصَّبِ بالعَطاءِ
 مِنْ سَحَّ سَحًّا فهو ساحٌ، وروي سَحَّا بالتنوين مصدرًا.

اليَمِيْنُ»: كنايةٌ عن مَحَلِّ العَطاءِ.

وقوله: «أَرَأَيْتُمْ»، أي: أنَّه قد أنفقَ من زَمَانِ خَلْق السَّماءِ، وكان عرشُه على الماء إلى يومِنا ولم ينقُصْ منه شيءٌ.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦٤.

\* وقوله: «وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى المِيزَانُ»: مثلٌ لقِسْمَةٍ بينَ الخَلْق بالعَدْل.

الأرضِ مرَّةً وَيَخْفِضُ
 إشارةٌ إلى إنْزالِه العَدْلَ إلى الأرضِ مرَّةً ورفعِه أخرى.

١٧٧٣ – (٧٠٤٧) – (٥/ ٢٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا مَرِيكٌ عَنْ عَلِيٍّ بْن بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَلِيٍّ بْن بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي المَعَاصِي فَنَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ ﴿ عَلَى لِسَانِ ذَاوُدِدَ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ ﴿ عَلَى لِسَانِ ذَاوُدِدَ وَصَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (١) قَالَ: فَجَلَسَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَحَ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُ مُتَكِئًا فَقَالَ: «لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكِئًا فَقَالَ: «لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكِئًا فَقَالَ: «لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ أَطْرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ أَطْرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ أَطْرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ أَطْرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ أَطْرُوهُ وَلَاكَ مُتَكِالًا فَقَالَ: «لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لَا يَقُولُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الوَضَّاحِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ.

\* قوله: «فَضَرَبَ اللهُ»: كنايةٌ عن عُموم فِسْقِ قلوبِهم.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٧٨.

١٧٧٤ – (٥٠٥٠) – (٥/٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: «مَاتَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الخَمْرُ، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الخَمْرُ، قَالَ رِجَالُ: كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا وَقَدْ مَاتُوا يَشْرَبُونَ الخَمْرَ، فَنَزَلَتْ: ﴿لِيَسَعَلَى ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ﴾ أَلْ اللهِ عَمَلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ﴾ (١) الصَّالِحَاتِ ﴾ (١)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن البَرَاءِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ.

قوله: «إذا مَا اتَّقُوْا»، أي: لاحَظُوا ورَاعُوا فيه حلَّ المَطْعوم، ولاشكَّ أَنَّ الذينَ شربوه قبلَ التَّحريم راعُوا حلَّه.

٥٧١٥ - (٢٠٥٧) - (٢٠٥٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرُؤُونَ هَذِهِ الآيةَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرُؤُونَ هَذِهِ الآيةَ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا مَنُواْ عَلَيْهُ أَنْ يَعُمَّهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوهُ أَوْشَكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ ».

قَالَ أَبُوْ عِیْسَی: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ غَیْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ، اِسْمَاعِیلَ، فَرَوَی بَعْضُهُمْ عَنْ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ قَیْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ قَوْلَهُ وَلَمْ یَرْفَعُوهُ.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٠٥.

\* قوله: «أَوْشَكَ...» إلخ، أي: فلا بدَّ في الاهتداءِ من الأمْر بالمَعروفِ، والنَّهي عن المُنْكر، والأخذِ على يدِ الظَّالم، ولايتمُّ الاهتداءُ بدونه، ثم إذا تَمَّ الاهتداءُ لا يضرُّه فعلُ ذلك الرَّجل إذا غلَبه وفعل بعد [۱۷۹/ أ] النَّهي. والله تعالى أعلم.

توله: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا»: يحتملُ أنْ يكونَ «سَأَلْتَ» على صيغة الخِطاب، ويحتملُ أن يكونَ على صيغة المتكلِّم.

١٧٧٧– (٣٠٦٠)- (٥/ ٢٥٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٠٥.

أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْن بَدَاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فُجَوَّصًا بِالذَّهَبِ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقِيلَ: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيمٍ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ، فَحَلَفَا بِاللهِ فَقِيلَ: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيمٍ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ، فَحَلَفَا بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَأَنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ ﴿ يَاأَيُّهُا ٱللَّذِينَ الْمَامُ لِيَاءً اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ نَزَلَتْ ﴿ يَكُولُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِنْ عَدِي لَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الرَّاءِ مفتوحة، وبصاد الله عنه الرَّاءِ مفتوحة، وبصاد الرَّاءِ مفتوحة، وبصاد مُهْملة - أي: مخطَّطًا بخُطُوطٍ طِوالِ رِقَاقِ من الذَّهَب كالخَوْص.

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٠٦.

# [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ الأَنْعَامِ

١٧٧٨ – (٣٠٦٥) – (٢٦٢ – ٢٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ قُلْهُوٱلْقَادِرُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ قُلْهُوٱلْقَادِرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ هَاتَانِ أَهْوَنُ ﴾، أَوْ ﴿ هَاتَانِ أَيْسُ كُو مِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الخَسف. قوله: «مِنْ فَوْقِكُمْ»: كالحِجَارةِ. «أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ»: كالخَسف.

القِتال حال القِتال حال القِتال عال القِتال عال القِتال عال القِتال عال القِتال عال القَتال عال المُخْتلفِة الأهْواءِ.

١٧٧٩ – (٣٠٦٧) – (٦ ٢٦٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ عَامَنُواْ فَوَلَمُ يَكُمُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٨٢.

﴿ يَلَبُنَى ٓ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيرٌ ﴾ (١) قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «لَيْسَ ذَلِكَ»، أي: ليسَ المرادُ ذلك الذي فهمتُمْ من الظُّلْم.

مَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنْتُ السَّحَاقُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنْتُ مُتَكِنًا عِنْدَ عَائِشَة، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَة! ثَلَاثُ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَة عَلَى اللهِ، وَ اللهُ يَقُولُ: عَلَى اللهِ الْفِرْيَة عَلَى اللهِ الْفِرْيَة عَلَى اللهِ، وَ اللهُ يَقُولُ: هُلَّ لَا تُدَرِكُ اللهِ الْفِرْيَة عَلَى اللهِ الْفِرْيَة عَلَى اللهِ، وَ اللهُ يَقُولُ اللهُ الْفِرْيَة عَلَى اللهِ، وَ اللهُ يَقُولُ اللهُ اللهُ وَمِاكَانَ لِللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَمِقَالًا فَعَلَاتُ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ هَذَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ لَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ مَا رَأَيْتُهُ فِي الصُّورَةِ النِّي خُلِقَ فِيهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ وَلَا رُضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ مَا رَأَيْتُهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ وَالْتُورُ وَالْأَرْضِ ﴾ وَمَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِوْيَةَ عَلَى اللهِ ، يَقُولُ اللهُ :

<sup>(</sup>١) لقمان: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٥١.

<sup>(</sup>٤) النجم: ١٣.

<sup>(</sup>٥) التكوير: ٢٣.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ (١) وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى اللهِ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ قُلْلاَيْعًا لَمُصَنِّفِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (١)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ يُكْنَى أَبَا عَائِشَةَ، وَهُوَ مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَذَا كَانَ اسْمُهُ فِي الدِّيوَانِ.

\* قوله: «الأثنركة الأبْصَارُ»: لعلَّ مَنْ يقولُ بالرُّؤيةِ يقول: الإِذْرَاكُ هو الإحاطة بجوانب المَرئيّ، ونفيه الا يستلزم نفي الرُّؤيةِ مُطلقًا، كيفَ والمؤمنونَ يَرَوْن ربَّهم في الجَنَّةِ مع وجودِ هذه الآيةِ؟ والله تعالى أعلم.

\* قوله: «أنْظِرِيْنِيْ»: من الإنْظار وهو الإمْهال.

\* قوله: «فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ»: كأنَّ المرادَ بذلك أعْظمَ الفرية على رسول اللهِ؛ لأنَّه أمِرَ بالتَّبليغ، ومعلومٌ أنَّه لا يتركُ المأمورَ به. ويحتملُ أنَّ المرادَ ظاهرُه، وحينئذٍ فالاستدالُ هو أنَّه تعالى قال بعد ذلك: ﴿وَإِن لَمْ تَفَعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُو﴾ " وقد سمَّاه اللهُ رسولاً في كتابِه ولايستحِقُّ هذا الاسمَ إلا من يأتِي بالرِّسالةِ على وَجْهِها، فمَنْ زَعَم أنَّه صلى اللهُ عليه وسلم مَا أتَى بالرِّسالةِ على وَجْهِها، فمَنْ زَعَم أنَّه صلى اللهُ عليه وسلم مَا أتَى بالرِّسالةِ على وَجْهِها فقدِ افْتَرى على اللهِ في تَسْميتِه رسولاً. والله تعالى أعلم.

١٧٨١ – (٣٠٧٠) - (٢٦٤/٥) حَدَّثَنَا الفَصْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَلَا مُحَمَّدُ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَلَا لَكُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُودِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُودِي اللهَ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَكُودِي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُودِي لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُودِي لَا لَا لَكُودِي لَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُودِي لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُودِي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمَلَهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهَ عَلَيْهِ الللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦٧.

فَلْيَقْرَأُ هَذِهِ الآيَاتِ: ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ﴾ (١) الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴾ (١) قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

خَاتَمُ مُحَمَّدٍ»: كأنَّه نزَل ما في صَدْر هذه الآياتِ من قوله:
 وُقُلُتَعَ الْوَاْ أَتَـٰلُ ﴾ (٣) منزلة الخاتم. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٥١.

### [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ الأَعْرَافِ

١٧٨٢ – (٣٠٧٤) – (٥/ ٣٦٥ – ٢٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سُلَمْةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَرَأُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ وَلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا ﴾ (١)

قَالَ حَمَّادُ: هَكَذَا، وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أُنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ اليُمْنَى قَالَ: فَسَاخَ الجَبَلُ ﴿وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا﴾ (٢)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْن حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الخ، كأنّه لبيانِ أنّ الجبل صارَ قِطعًا متفرّقة على قدر أنْمُلةِ الأصْبُع.

الأرْض. وقوله: «فَسَاخَ الجَبَلُ»، أي: غاصَ في الأرْض.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٤٣.

## [بَابِ وَمِنْ] سُورَةِ الأَنْفَالِ

١٧٨٣ - (٣٠٧٩) - (٢٦٨/٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْن عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جِئْتُ بِسَيْفٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي مِنَ المُشْرِكِينَ - أَوْ يَحْوَ هَذَا - هَبْ لِي هَذَا السَّيْف، فَقَالَ: «هَذَا لَيْسَ لِي وَلا لَكَ» فَقُلْتُ: عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لا يُبْلِي بَلائِي، فَجَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ: «إِنَّكَ سَأَلْتَنِي وَلِيسَتْ لِي وَ قَدْ صَارَتْ لِي وَهُو لَكَ»، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ يَسَعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ (١) الآيَةَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ أَيضًا. وفي البَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ.

توله: «مَنْ لا يُبْلَي بَلائِي»، أي: مَنْ لا يَعْملُ مثلَ عَمَلي في الحَرْب
 كأنّه أرادَ أنَّ في الحربِ يُخْتبَر الرَّجلُ، يظهَر به خيرُه وشرُّه وقدِ اخْتُبِرْتُ أنا فظهَر
 مِنِّي ما ظهَر فأنَا أحقُّ بالسَّيْف مِنَ الَّذِي لم يُخْتَبَرْ مثلَ اختباري.

الرُّسولُ منه اللهِ تعالى عليه وسلَّم بأنَّك سألتني.

١٧٨٤ – (٣٠٨١) – (٢٧٠- ٢٦٩/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عُمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَالَ: نَظَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَالَ: نَظَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١.

إِلَى المُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةُ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ العِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإسْلَامِ وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ العِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإسْلَامِ لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ»، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ، مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاءُهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَةُ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: مِنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَةُ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ الِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ الِلّا مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْن عَمَّارٍ عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، وَأَبُو زُمَيْلٍ: اسْمُهُ سِمَاكٌ الحَنَفِيُّ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا يَوْمَ بَدْرٍ.

\* قوله: ﴿ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ... ﴾ إلخ، كأنَّه قالَه تطييبًا لقَلْبه ﷺ وتبشيرًا له بأنَّه قد ظهَر آثارُ دعائِه وقد عَلِم من عادتِه أنَّه ﷺ كانَ يُحِبُّ التَّفاؤلَ فأرادَ أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنْ يأتِيَ عندَه بذلك في مثل هذا الوقتِ يستريحُ بسَببِه وهذا أمرٌ غريبٌ من غرائبٍ مُسْتَخْرَجَاتِه رضي الله تعالى عنه.

١٧٨٥ – (٣٠٨٥) – (٢٧١-٢٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ لِأَحَدِ سُودِ الرُّؤوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا».

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٩.

قَالَ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ: فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ الآنَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَّوَلَا كِتَابُّ مِّنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْ نُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (١)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.

توله: «سُود الرُّؤوسِ»: فإنَّه كنَّى بذلك عن الشَّباب والقوِّة، [أي]: ما
 حَلَّتْ لقويٌّ قبلكم.

﴿ قُولُه: «قَالَ ابْنُ أَبِيْ خَيْثَمَةَ»: هذا وَهُمٌ، سهيلُ بْن بيضاءَ أسلَمَ ورسولُ اللهِ ﷺ بمكَّة، وهاجَر وشَهِد بدرًا مع رسولِ اللهِ ﷺ.

وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: أسلَم سهيلُ بْن بيضاء بمكَّة وكَتَم إسلامَه فأخْرجَه قريشٌ إلى بدرٍ فأسِر يومئذٍ مع المشركين، فشَهِد له عَبْدُ اللهِ بْنُ مسعودٍ أنَّه رآه بمكَّة يُصَلِّي فخلَّى عنه (٢). ووَقَع هنا سهيلٌ وهو وَهْمٌ، والأوْجهُ سهلٌ مكبرًا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب للعلامة أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي: 8/ ٣٩٧.

# [بَابُّ: وَمِنْ] سُورَةِ التَّوْبَةِ

١٧٨٦ (٣٠٨٦)- (٥/ ٢٧٢-٢٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَسَهْلُ بْن يُوسُفَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْن عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ المَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَة وَهِيَ مِنَ المِئِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ غَثْمَانُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ: «ضَعُوا هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا»، وَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الآيَةَ فَيَقُولُ: «ضَعُوا هَذِهِ الآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا»، وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِل مَا أُنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ القُرْآنِ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا، فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَٰٰٰٰٰٰلِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ عَنْ يَزِيدَ الفَارِسِيُّ قَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ حَدِيثٍ، الفَارِسِيُّ قَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَيُقَالُ هُوَ: يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ وَلَمْ يُدْرِكُ ابْنَ وَيُقَالُ هُوَ: يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ وَلَمْ يُدْرِكُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا رَوَى عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، وَيَزِيدُ الفَارِسِيُّ أَقْدَمُ مِنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ.

المَثَانِي على كُلِّ شُورةٍ أقلُ من المَثَانِي»: يقال: المَثانِي على كُلِّ شُورةٍ أقلُ من المائتين، أي: ذاتَ مائةِ آيةٍ. قالوا: أوَّل القرآنِ السَّبعُ الطِّوالُ، ثمَّ ذواتُ المائتين، ثمَّ ذاتُ مائةِ آيةٍ، ثم المَثاني، ثم المفَصَّل.

توله: «مَا يَأْتِيْ»، أي: مِمَّنْ يأْتِي فهو وضع «مَا» مَوْضِع «مَنْ».

\* وقوله: «وَكَانَتْ قِصَّتُهَا...» إلخ، لبيانِ ما يقتضي أنَّهما سورةٌ واحدةٌ، فاشْتَبه الأمرُ فصارَ ذلك سببًا للقِرَانِ بينَهما مع تركِ البَسْملةِ كما هو مقتضى وَحْدةِ السُّورةِ، وكذلك صارَ سببًا لوَضْعِهما في السَّبْع الطِّوال؛ لأنَّهما إذا كانَتْ واحدةً كانَتْ تلك الوَاحدةُ من الطِّوالِ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ شَبِيبِ بْن غَرْقَدَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَرْقَدَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَرْقَدَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَمْرِو بْن الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ، أَيُّ: يَوْمٍ أَحْرَمُ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَالِدِهِ شَيْءٌ إِلّا فَي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِ إِنَّ المُسْلِمِ مَ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلّا فَي شَعْر كُمْ مُوضُوعٌ ، لَكُمْ رُوفُ مُ أَنْ المُسْلِمِ مَا أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلّا لا يَعْمِولُ إِنَّا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَلِبِ فَإِنَّهُ مُوضُوعٌ كُلُّهُ، أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ كُلُ دَمْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوْلُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دَمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَلِبِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوْلُ كَمْ وَقُومُ أَوْلُ وَمُ وَعُرْدُ مَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوْلُ كَمْ وَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ عَبْدِ المُطَلِبِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ

خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئُنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئُنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ بَيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ بَيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ بَيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الأَحُوصِ عَنْ شَيْئِهِ بْنَ غَرْقَلَةً أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ شَيْئِيلُهُ بْنَ غُرْقَلَةً.

\* قوله: «أَحْرَمُ»، أي: أعْظُم وأكثرُ حرمةً وأبلُغها عندَ الله تعالى.

توله: «مَوْضُوعٌ»، أي: باطلٌ لا يُؤخذ.

العَرب قوله: «فَلَا يُوطِئْنَ»، أي: لا يُمَكِنَّ أحدًا مِنْ أَن يَطأَ فُرَشَكم بأَنْ يلاخلَ عليه فَرَ أَن يَطأَ فُرَشَكم بأَنْ يلاخلَ عليه فِنْ [١٨٠/ أ] غير إذْنِكم، ويُحَدِّنَهُنَّ، ويَقْعُد على فراشِكم كما كانَتْ عادةُ العَرب.

١٧٨٨ – (٢٧٨ – ٢٧٧/٥) – (٢٧٨ – ٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، خُحَدَّثَنَا عُبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، خُحَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَالَّذِينَ يَصَكِّبُرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ ﴾ (١) قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ المَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ ؟ فَقَالَ: ﴿أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ».

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٤.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سَالِمُ بْنُ أَبِي الجَعْدِ سَمِعَ مِنْ تَوْبَانَ؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَوْبَانَ؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَوْبَانَ؟ فَقَالَ: سَمِعَ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَنْسِ بْن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٧٨٩ (٣١٠٢) - (٢٨٣-٢٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن كَعْبِ بْن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرًا، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرِ، إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ العِيرَ فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغْوِثِينَ لِعِيرِهِمْ فَالتَقَوْا عَنْ غَيْر مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ لَبَدْرٌ، وَمَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ العَقَبَةِ حَيْثُ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَام، ثُمَّ لَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَآذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ – فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ - قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ وَحَوْلَهُ المُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارَةِ القَمَرِ، وَكَانَ إِذَا سُرّ بِالأَمْرِ اسْتَنَارَ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ بِخَيْر يَوْم أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَمِنْ عِنْدِ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِكَ؟ قَالَ:ً «بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ»، ثُمَّ تَلَا هَؤُلاءِ الآياتِ: ﴿ لِلْقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَ ارِٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ

ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِلَّهُ وَبِهِمْ رَءُونُ رَحِيهُ ﴿ اللهِ عَالَى: وَفِينَا أُنْزِلَتْ أَيضًا: ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلَاقِينَ ﴾ (ا) قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقُلْتُ: فَإِنِي أُمْسِكُ سَهْمِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ نِعْمَةً بَعْدَ الإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي اللَّذِي بِخَيْبَرَ، قَالَ: فَمَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ نِعْمَةً بَعْدَ الإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَقْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَايَ، وَلا نَكُونُ كَذَبْنَا فَهَلَكُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَقْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَايَ، وَلا نَكُونُ كَذَبْنَا فَهَلَكُنَا كَمَا هَلَكُوا، وَإِنِّي لاَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ اللهُ أَبْلَى أَحَدًا فِي الصِّدْقِ مِثْلَ الَّذِي أَبْلانِي مَا كَمَا هَلَكُوا، وَإِنِّي لاَرْجُو أَنْ يُحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيَ.

قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثُ بِخِلَافِ هَذَا الْإِسْنَادِ فَقَدْ قِيلَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن كَعْبِ بْن مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبٍ وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ هَذَا، وَرَوَى يُونُسُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن مَالِكٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ عَنْ كَعْبِ بْن مَالِكٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ عَنْ كَعْبِ بْن مَالِكٍ.

الوَاو ياءً، وفي النهاية: «مُغْوِثِيْنَ»: من أغْوَثَ. قيل الأوْجه «مُغِيْثِيْنَ» بقَلْب الوَاو ياءً، وفي الحاشية قال في النهاية: «مُغِيْثِيْنَ» (٣).

\* قوله: «صَدَقْتُهُ»: - بالتَخفِيفِ - أي: تكلَّمْتُ بالصِّدْق عندَه.

١٧٩٠ (٣١٠٣) - (٢٨٤-٢٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَبْدُ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ مَقْتَلَ أَهْلِ اليَمَامَةِ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ٢/ ٧٦٩.

عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَدْ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ القَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ القُرْآنِ يَوْمَ اليَمَامَةِ، وَإِنِّي لأَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ القَتْلُ بالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِن كُلِّهَا فَيَذُّهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ القُرْآنِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى»، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّكَ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ فَتَتَبَّع القُرْآنَ، قَالَ: فَوَالله لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ الجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَهُمَا: صَدْرَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاع، وَالعُسُب، وَالْنِّجَافِ، وَيُرْوَي الْنِّحَافَ وَهُوَ الْصَّحِيْحُ، وَالْنِّجَافُ: مَا اْرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضَ، وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ بَرَاءَة مَعَ خُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ ﴿لَقَدْجَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرحَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُك رَّحِيمُرُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُـلَ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْـهِ تَوَكَّـلُتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْفَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ﴾(١) قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ بَرَاءَة...» إلخ، كأنَّه وجَد معَه مكتوبًا وإن كانَتْ محفوظةً عندَ غيرِه. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٨ - ١٢٩.

# [بَابٌ: مِنْ] سُورَةِ يُونُسَ

المُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيادَةٌ ﴾ (١) قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، قَالُوا: أَلَمْ تُبَيِّضْ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، قَالُوا: أَلَمْ تُبَيِّضْ وَجُوهَنَا وَتُنَجِّينَا مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلْنَا الجَنَّةَ؟ قَالَ: ﴿ فَيُكْشَفُ الحِجَابُ، قَالَ: فَوَاللهُ مَا وَتُنَجِّينَا مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلْنَا الجَنَّةَ؟ قَالَ: ﴿ فَيُكْشَفُ الحِجَابُ، قَالَ: فَوَاللهُ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ مَرْفُوعًا، وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

المَجْزُوم؛ ﴿ وَتُنجَيْنَا ﴾: بإثباتِ الياءِ مع أنَّه معطوفٌ على المَجْزُوم؛ للإشباع أو لتَنْزيلِه منزلة الصّحيح.

١٧٩٢–(٣١٠٧)- (٥/ ٢٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الحَجَّالَجُ بْنُ مِنْهُ الْ مُعَدِّدِ، حَدَّثَنَا الحَجَّالَجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْن زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْن مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ أَنَّ النَّهِ فِرْعَوْنَ قَالَ: ﴿ عَالَمَتُ عَبِّاسٍ أَنَّ النَّهِ فِرْعَوْنَ قَالَ: ﴿ عَالَمَتُ عَبِّاسٍ أَنَّ النَّهِ فِرْعَوْنَ قَالَ: ﴿ عَالَمَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَمَّا أَغْرَقَ اللهُ فِرْعَوْنَ قَالَ: ﴿ عَالَمَتُ

<sup>(</sup>۱) يونس: ۲٦.

أَنَّهُ وَلَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ عِبُواْ إِسْرَآءِ يلَ ﴾ (١) فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ فَلَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ البَحْرِ فَأَدُشُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الرَّحْمةُ، فأقيمَ المسبَّبُ مقامَ السَّبَب.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۹۰.

# [بَابُّ: وَمِنْ] سُورَة هُودٍ

١٧٩٣ – (٣١٠٩) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّنَنَا كَنِيمُ، حَدَّنَنَا كِزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ، أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْن حَدَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا وَكِيعِ بْن حَدَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ كَانَ رَبُنَا وَبُلَقَ عَنْ عَلَهُ هُوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ».

قَالَ أَحْمَدُ بْن مَنِيعِ،: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: العَمَاءُ: أي: لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا يَقُولُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَيْسَى: هَكَذَا يَقُولُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ: وَكِيعُ بْنُ حَدَسٍ. وَيَقُولُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ: وَكِيعُ بْنُ عَدَسٍ وَهُو أَصَحُّ. وَأَبُو رَزِينٍ اسْمُهُ: لَقِيطُ بْن عَدَسٍ وَهُو أَصَحُّ. وَأَبُو رَزِينٍ اسْمُهُ: لَقِيطُ بْن عَدَسٍ وَهُو أَصَحُّ. وَأَبُو رَزِينٍ اسْمُهُ: لَقِيطُ بْن عَامِرٍ. قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

\* قوله: «الْعَمَاءُ»: - بالفَتْح والمَدِّ - السَّحابُ كما في النِّهاية (١٠). قلتُ: الظَّاهرُ أَنَّه ليسَ المرادُ من العَمَاء شيئًا موجودًا غيرَ اللهِ؛ لأَنَّه حينئذٍ من الخَلْق، والكلامُ مَفْروضٌ قبلَ أن يَخْلقَ الخلقَ، ولذَا قال يزيدُ: «الْعَمَاءُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ» وقال أبو عبيدٍ: لا نَدْري كيف كان ذلك العَماء، قال وفي روايةٍ كان في عَمَى بالقَصْر (١٠).

١٧٩٤– (٣١١٢)– (٢٩٠- ٢٨٩/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ

<sup>(</sup>١) راجع: النهاية الجزرية لابن الأثير: ٧/ ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: غريب الحديث لأبي عبيد الهروي: ٢/ ٢٢٩.

رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا وَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ شَيْئًا، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ شَيْئًا، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلًا، فَذَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَذَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَذَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَذَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ القَوْمِ: هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: هَذَا لَهُ خَاصَةً؟ فَلَلَ ذَكُولُ لِلنَّاسِ كَافَّةً».

\* قوله: «أَنْ أَمَسَّهَا»، أي: أجَامِعَها.

١٧٩٥ – (٢٩١٥) – (٢٩١/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةَ حَرَامٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، فَنَزَلَتْ ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفَا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ فَنَزَلَتْ ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفَا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ (٢) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا»، أي: بأنْ أتنى بالحسناتِ عقبَ السَّيِّئات إنْ
 وقعَ فيها اتِّفاقًا، وأمَّا الإِثْيَانُ بالسَّيِّئات قصدًا فلا ينبغى.

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱٤.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۱۶.

تَمْرًا أَطْبَبَ مِنْهُ، فَدَخَلَتْ مَعِي فِي البَيْتِ، فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَتَقَبَّلْتُهَا، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلا تُخْبِرْ أَحَدًا، فَلَمْ أَصْبِرْ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلا تُخْبِرْ أَحَدًا، فَلَمْ أَصْبِرْ، فَأَتَيْتُ مُنَى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَخَلَفْتَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَخَلَفْتَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا؟» حَتَّى تَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلّا تِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا؟» حَتَّى تَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلّا تِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا؟» حَتَّى تَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلّا تِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْ لِمَ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلّا تِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أَنْهُ مِنْ أَهْ فِي أَهْلِهِ هِوَلِهُ هُولِهِ هُولِهِ هُولِهِ هُولِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَويلًا حَتَّى أَوْحَى اللهُ هُ لَكُونُ أَلْكَلِ هُولِهِ هُولِهِ هُولِهِ هُولِهِ مُؤْلِهِ مُنَالًا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُولِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُولِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُولُهُ اللهُ عَلَهُ وَلَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ إِللهُ اللهُ عِلْهُ اللهُ إِلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الم

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ضَعَّفَهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ. وَأَبُو اليُسْرِ هُوَ: كَعْبُ بْن عَمْرُو. وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَذَا الحَدِيثَ مِثْلَ رِٰوَايَةِ هُوَ: كَعْبُ بْن عَمْرُو. وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَذَا الحَدِيثَ مِثْلَ رِٰوَايَةِ قَيْسٍ بْن الرَّبِيعِ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ بْن الأَسْقَعِ، وَأَنْسِلْ بْن مَالِكِ.

قوله: «أَخَلَفْتَ غَازِيًا»، أي: لعلَّها امرأةُ غازٍ في سبيلِ اللهِ فكأنَّك صِرْتَ بما فعلتَ من الفِعْل الشَّنِيع خَليفةً لذلك الغازي في أهلِه.

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۶.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۱۶.

#### [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة يُوسُفَ

١٧٩٧ – (٣١١٦) – (٣٩٧٠) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا الفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ المُحَسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْن إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ جَاءَنِي الرَّسُولُ أَجَبْتُ ثُمَّ قَرَأً ﴿ فَلَمَّاجَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ النِّي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴿ (١) قَالَ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ: ﴿ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُرُقُوّاً اللهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلّا فِي ذِرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ ». وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ: ﴿ قَالَ لَوْاللَّهِ مِنْ قَوْمِهِ ». وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَوْمِهِ ». وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَدْهِ نَبِيّا إِلّا فِي ذِرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ ».

حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو نَحْوَ حَدِيثِ الفَضْلِ بْن مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: الثَّرْوَةُ: الكَثْرَةُ وَالمَنَعَةُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ الفَضْلِ بْن مُوسَى، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

توله: «مَا لَبِثَ»، أي: مدَّة لَبْثِه، وهذا وصفٌ له بكَمَال الصَّبْر على الشَّدائِدِ والتَّأنِي.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۵۰.

<sup>(</sup>۲) هود: ۸۰.

# [باب: وَمِنْ سُورَةِ النَّحْلِ]

١٧٩٨ – ١٧٩٨ – ٢٩٩١) – (٣١٢٩) – ٣٠٠ حَدَّنَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّنَنَا الفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بُنُ كَعْبٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا، وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَةٌ فِيْهِمْ: حَمْزَةً، فَمَثَلُوا بِهِمْ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا اللهُ هَوَانَ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةً، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَإِلْ عَاقَبَتُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَاعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُفُّوا عَنِ القَوْمِ رَجُلٌ: لا قُرَيْشَ بَعْدَ اليَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُفُّوا عَنِ القَوْمِ إِلَا أَرْبَعَةً».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبَيِّ بْن كَعْبٍ. \* قوله: «لَنْرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ»، أي: لنَزيدَنَّ عليهم.

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٦.

### [ بَابٌ: وَمِنْ شُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلِ]

١٧٩٩ – (٣١٣١) – (٣٠١/٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ عِبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَبِمُحَمَّدٍ بِالبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدُ أَكْرَم عَلَى الله مِنْهُ»، قَالَ: «فَارْفَضَّ عَرَقًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

\* قوله: «فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ»: كأنَّه كانَ منه ذلك على وَجْه الافْتِخارِ برُكُوْبه صلى الله تعالى عليه وسلَّم، ثُمَّ لمَّا عُوْتِبَ اسْتَحْيى من ذلك ولَحِقَه الخَجْل، فعرق من ذلك العِتَاب.

٠١٨٠٠ (٣٠١/٥) - (٣٠١/٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْن جُنَادَةَ، عَن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ، فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ وَشَدَّ بِهِ البُرَاقَ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

الحَجَر. عَالَ [جِبْرِيلُ] بِإِصْبَعِهِ»: [١٨٠/ ب] ضرَب بِهَا الحَجَر.

وقوله: «وَشَدَّ بِهِ»، أي: رَبَطَ به.

١٨٠١– (٣١٣٤)- (٣٠٢/٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِهِ بْن دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَاجَعَلْنَاٱلرُّءً يَاٱلَّتِيَ

أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١) قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أُرِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَ إِلَّا فَيْنِ أَرِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ. قَالَ: ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ (١) هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُوم. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

النَّوْمِ إذْ لا يَصْلح رُؤيا عَيْنٍ »، أي: لا رُؤيا نَوْمٍ إذْ لا يَصْلح رُؤيا النَّوْم أَنْ تكونَ فِتْنَةً.

١٨٠٢ – (٣١٣٥) – (٣٠٢/٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْن مُحَمَّدٍ قُرَشِيٌّ كُوفِيٌّ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقُنْ اَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقُنْ اَللَهُ عَلَيْهِ إِنَّ قُرْءً اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلُولُ وَاللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللللْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْلِي الللِّهُ اللللْلُولُ وَاللَّهُ اللللْلُولُ وَاللَّهُ اللللْلُولُ وَاللَّهُ اللللْلُولُ وَاللْلِهُ اللللْلِلْلُولُ وَاللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلِلْ الللللْلُولُ وَاللْلِلْلُولُ وَاللْلَهُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ وَاللْلُولُ الللللْلُولُ وَاللْلُولُ وَاللْلْلُولُ الللللْلُولُ وَاللْلُولُ الللللْلُهُ اللللْلُولُ وَاللْلُولُ اللللْلُولُ وَاللْلُولُ اللللْلُولُ وَاللْلُولُ اللللْلُولُ الللْلَ

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مِسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. اللهَ عَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. ا

الله قوله: «إن قُرْآنَ الْفَجْرِ»، أي: صَلاته.

١٨٠٣ – (٣١٣٨) – (٣٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْعَنُهَا بِمِخْصَرَةٍ فِي يَدِهِ – وَرُبَّمَا قَالَ بِعُودٍ – النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٧٨.

وَيَقُولُ: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾'' ﴿قُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ وَفِيهِ عَنْ يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ وَفِيهِ عَنْ يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

توله: «نُصُبًا»: - بضَمَّتَيْن - جمعُ نِصَابٍ وهي الأَصْنَام.

\* «وزَهَقَ»: الباطل، أي: اضْمَحَلَ.

البَاطِلَ»، أي: العادةُ في البَاطل هو الاضْمِحْلالُ.

 \* قوله: «وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ»، أي: لم يبقَ له أثرٌ أصلاً، مأخوذٌ من هلاكِ الحَيِّ فكأنَّه إذا هلك لم يبقَ أبدًا ولا إعادةً، فجُعِلَ مثلاً في الهلاكِ بالمرَّةِ.

١٨٠٤ - (٣١٤٤) - (٥/٥٥ - ٣٠٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو الوَلِيدِ - وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَزِيدَ وَالمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَالٍ، أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ، فَقَالَ: لا تَقُلْ لَهُ نَبِيُّ يَهُودِيَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ، فَقَالَ: لا تَقُلْ لَهُ نَبِي فَا إِنْ سَمِعَهَا تَقُولُ نَبِي كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَوْبَعَ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالًاهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَىٰ لِسِّعَ اَيْتِ بَيِنَّتِ ﴾ ﴿ ثَا فَقَالَ وَلا تَشْعَالُوا النَّفْسَ وَسَلَلَهُ مَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَىٰ لِشِعَ ايَتِ بَيِنَتِ ﴾ ﴿ ثَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلا تَرْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلا تَرْنُوا، وَلا تَشْوَلُوا النَّفْسَ مَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَسْحَرُوا، وَلا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى سُلْطَانٍ عَرْبُوا اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَسْحَرُوا، وَلا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى سُلْطَانٍ

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨١.

<sup>(</sup>٢) سبأ: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٠١.

فَيَقْتُلَهُ، وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ - شَكَّ شُعْبَةً - وَعَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ خَاصَّةً لا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ»، فَقَبَّلا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٍّ، قَالَ: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللهَ أَنْ لا يَزَالَ فِي ذُرِيَّتِهِ نَبِيٍّ، وَإِنَّا نَحَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَشْلَمَا»؟ قَالاً: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللهَ أَنْ لا يَزَالَ فِي ذُرِيَّتِهِ نَبِيٍّ، وَإِنَّا نَحَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا اليَهُودُ. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «سَمِعَهَا»، أي: هذه الكلمة وهو الذي ذكره بقوله تَقُوْلُ لِيْ.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أي: بعدَ الفَراغ عن بيانِها. وقيل: أي: بعدَ الفَراغ عن بيانِها. وقيل: أي: في بيانِها بناءً على أنَّ المرادَ بالآياتِ الكَلِمَاتُ.

النّبِيُّ هو عيسى - عليه السّبَهُ في ذلك، فذلك النّبِيُّ هو عيسى - عليه السّلام - فانظر إلى جَهْلِهم أنَّهم قد آذَوْا ذلك النّبِيَّ حتى رُفِع إلى السّماء ثم يطلبونُه في الأرض.

٥٠٨-(٢١٤٧)-(٣٠٠-(٣٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا اسْفْيَانُ عَنْ مِسْعَوٍ، عَنْ عَاصِم بْن أَبِي النَّبُحُودِ، عَنْ زِرِّ بْن حُبَيْشٍ، قَالَ: قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ بْن اللّهَمَانِ: أَصَلّى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: بِالقُرْآنِ. بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَلَى، قَالَ: أَنْتَ تَقُولُ ذَاكَ يَا أَصْلَعُ، بِمَ تَقُولُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: بِالقُرْآنِ. بَيْنِي وَبَيْنَكَ القُرْآنُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَنِ احْتَجَّ بِالقُرْآنِ فَقَدْ - قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ فَقَدِ احْتَجَ، وَرُبَّمَا القُرْآنُ، فَقَالَ: ﴿ سُبْحَنَ اللّهُ مَنَ الْعَرْآنِ فَقَدْ - قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ فَقَدِ احْتَجَ، وَرُبَّمَا اللهُ مَن الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ اللهُ عَلَيْ لَكِيْتُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: لَوْ صَلّى فِيهِ لَكُتِبَ عَلَيْكُمُ فِيهِ الصَّلاةُ كَمَا كُتِبَ الصَّلاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَابَةٍ طَوِيلَةٍ فَي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ حُذَيْفَةُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِدَابَةٍ طَوِيلَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ حُذَيْفَةُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِدَابَةٍ طَوِيلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ حُذَيْفَةُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِدَابَةٍ طَوِيلَةٍ فَي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ حُذَيْفَةُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِدَابَةٍ طَويلَةٍ فَي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ حُذَيْفَةُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَابَةٍ طَويلَةٍ فَي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ حُذَيْفَةُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَابَةٍ طَويلَةٍ

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١.

الظَّهْرِ، مَمْدُودَةٍ هَكَذَا، خَطْوُهُ مَدُّ بَصَرِهِ، فَمَا زَايَلَا ظَهْرَ البُرَاقِ حَتَّى رَأَيَا الجَنَّةَ وَالنَّارَ وَوَعْدَ الآخِرَةِ أَجْمَعَ، ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا. قَالَ: وَيَتَحَدَّثُونَ أَنَّهُ رَبَطَهُ، لِمَ؟ أَيَفِرُّ مِنْهُ وَإِنَّمَا سَخَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «فَمَا زَايَلا»، أي: النَّبِيُّ، وجبريلُ صلَّى اللهُ تعالى عليهما وسلَّم.

اليّ قوله: «لِمَ؟»: أي: لأيّ شيءٍ يَرْبطه.

عَنْ عَلِيٍّ بْن زَيْدِ بْن جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ بْن زَيْدِ بْن جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَبِيدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلا فَخْرَ، وَبِيدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَا تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلا فَخْرَ»، قَالَ: "فَيَقُولُ: إِنِّي أَذْنبْتُ ذَنْبًا أُهْبِطْتُ مِنْهُ إِلَى الأَرْضِ وَلَكِنْ أَنْتَ وَلَا أَوْلُ مَنْ يَقُولُ: إِنِّي أَذْنبْتُ ذَنْبًا أُهْبِطْتُ مِنْهُ إِلَى الأَرْضِ وَلَكِنْ أَنْتُوا نُوحًا، فَيَقُولُ: إِنِّي أَذْنبْتُ ذَنْبًا أُهْبِطْتُ مِنْهُ إِلَى الأَرْضِ وَلَكِنْ الْتُوا نُوحًا، فَيَقُولُ: إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ دَعْوَةً فَأَهْلِكُوا، وَلَكِنِ اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ دَعْوَةً فَأَهْلِكُوا، وَلَكِنِ اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: إِنِّي دَعُوتُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَعُوةً فَأَهْلِكُوا، وَلَكِنِ اذْهُبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: إِنِّي كَذَبْتُ ثَلْالًا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِينِ اللهِ». وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى، فَيَقُولُ: إِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا، وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى، وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى، فَيَقُولُ: إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُحَمَّدًا، قَالَ: فَيَأْتُونَنِي فَيْ وَلَكِنِ اللهُ صَلَّى اللهُ مَا عَلُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ مَا عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَا عَلَى مَا مُعَهُمْ – قَالَ ابْنُ بُ جُدْعَانَ: قَالَ أَنْسُ فَكَأَلَى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْكُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَآخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الجَنَّةِ فَأُقَعْقِعُهَا فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: مُخَمَّدٌ فَيَفْتَحُونَ لِي وَيُرَحِّبُونَ، فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا، فَأَخِرُّ سَاجِدًا، فَيُلْهِمُنِي اللهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالحَمْدِ، فَيُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ، وَقُلْ يُسْمَعْ لِقَوْلِكَ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ، وَقُلْ يُسْمَعْ لِقَوْلِكَ، وَهُوَ المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللهُ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ (١) قَالَ اللهُ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَامَّحُمُودًا ﴾ (١) قَالَ اللهُ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَامَّحُمُودًا ﴾ (١) قَالَ اللهُ: ﴿عَلَيْهِ اللهَ عَلْهُ إِلَا هَذِهِ الكَلِمَةُ. ﴿فَا خُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الجَنَّةِ فَأُقَعْقِعُهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

الميم - وهو المير الميم - وهو المير المير المير المير - وهو الكيدُ. وقيل: القُوَّةُ والشدَّةُ، أي: دَافِعٌ.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٩.

#### [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ الكَهْفِ

١٨٠٧ - (٣١٤٩) - (٥/ ٣٠٩ - ٣١٢) بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْم، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ نَوْفًا البِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَيْسَ بِمُوسَى صَاحِب الْخَضِر، قَالَ: كَذَبَ عَدُقُ اللهِ، سَمِعْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْب، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَسُئِلَ: أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَيْ رَبِّ! فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونَ وَيُقَالُ يُوْسَعُ، فَجَعَلَ مُوسَى حُوتًا فِي مِكْتَل، فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الحُوتُ فِي المِكْتَل حَتَّى خَرَجَ مِنَ المِكْتَل فَسَقَطَ فِي البَحْرِ»، قَالَ: «وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جَرْيَةَ المَاءِ، حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ وَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَنُسِّي صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى ﴿ قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَاهَلَذَا نَصَبًا ﴾ (١) قَالَ: «وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطِنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَالتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِعَجَبًا ﴿ اللَّهُ يَطِنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَالتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِعَجَبًا ﴿ قَالَ ﴾ (٢) مُوسَى:

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٦٢-٦٢.

﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدَّا عَلَى ٓ ءَاتَا رِهِ مَاقَصَصَا ﴾ (١) قَالَ: «فكانَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا» – قَالَ سُفْيَانُ: يَزْعُمُ نَاسٌ أَنَّ تِلْكَ الصَّخْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ الحَيَاةِ وَلا يُصِيبُ مَاؤُهَا مَيًّا إِلَّا عَاشَ - قَالَ: «وَكَانَ الحُوتُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَمَّا قَطَرَ عَلَيْهِ المَاءُ عَاشَ»، قَالَ: «فَقَصَّا آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَأَى رَجُلًا مُسَجَّى عَلَيْهِ بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ: أَنَّى بأَرْضِكَ السَّلامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ لا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسَى: ۖ ﴿هَلَ أَتِّبَعُكَ عَلَىۤ أَنتُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ ۗ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مِمَا لَمْ يَحِطْ بِهِ ع خُبْرًا ﴾ (٢) قَالَ لَهُ الخَضِرُ: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَصَّدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ (٣) قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَارَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ ۚ قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْجِنْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ( ) ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل وَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بيدِهِ فَقَتَلَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةَ أَبِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعَا نُكْرًا ﴿ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٦-٨٦.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٧١-٧٣.

قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكَ إِنّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ ('' قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الأُولَى ﴿ فَالَا إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُويدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ ('' فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ يَقُولُ: مَائِلٌ، فَقَالَ الخَضِرُ بِيدِهِ هَكَذَا ﴿ فَأَقَامَهُ وَ ﴿ '' فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمُ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا ﴿ لَوَشِئْتَ لَتَخَذَّتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ فَقَالَ لَهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ مَكَذَا ﴿ فَأَقَامَهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَكَانَ مِنْ مُوسَى نِسْيَانٌ ﴾ . قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ الأُولَى كَانَ مِنْ مُوسَى نِسْيَانٌ ﴾ . قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ الأُولَى كَانَ مِنْ مُوسَى نِسْيَانٌ ﴾ . قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللَّولَى كَانَ مِنْ مُوسَى نِسْيَانٌ ﴾ . قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ وَلَى كَانَ مِنْ مُوسَى نِسْيَانٌ ﴾ . قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ وَلَى كَانَ مِنْ مُوسَى نِسْيَانٌ ﴾ . قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهُ مَنْ مُوسَى نِسْيَانٌ ﴾ . قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ لَهُ الخَضِمُ وَعَى عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي البَحْرِ ، فَقَالَ لَهُ الخَوْمُ مِنَ البَحْرِ ، قَالَ لَهُ الخَوْمُ مِنَ البَحْرِ » قَالَ لَهُ المُعْمُ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَعْيِدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ – يَعْنِي ابْنَ عَبْسٍ – يَقْرَأُ: ﴿ وَكَانَ كَاوَرًا ﴾ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْن عُبْدِ اللهِ بْن عُبْدِ اللهِ بْن عُبْدِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبٍ عَنِ النَّرِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبٍ عَنِ النَّرِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٧٥-٥٧.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٧٦ - ٧٧.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٧٧-٧٨.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: سَمِعْتُ أَبَا مُزَاحِمِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ: يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، يَقُولُ: حَجَجْتُ حَجَّةً وَلَيْسَ لِي هِمَّةٌ إِلَّا أَنْ أَسْمَعَ مِنْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ فِي هَذَا الحَدِيثِ الخَبَرَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ هَذَا مِنْ سُفْيَانَ مِنْ قَبْل ذَلِكَ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الخَبَرُ.

\* قوله: «فَكَيْفَ»، أي: فكيفَ لى الوصُولُ إليه واللِّقاءُ به.

الطَّوٰيلُ في الطَّوْيلُ في الطَّيلُ في الطَّوْيلُ في الطَّيلُ في الطَّوْيلُ في الطَايلُ في الطَّوْيلُ في الطَوْيلُ في الطَوْيلُ في الطَوْيلُ في الطَوْيلُ في الطَّوْيلُ في الطَوْيلُ في الطَوْيلُ في الطَايلُ في الطَايلُولُ في الطَايلُ في الطَايلُ في الطَايلُ في الطَايلُ في الطَايلُ في الطَايلُ في الطَايلُولُ في الطَايلُ في الطَايلُ في الطَايلُ في الطَايلُ اللْلِلْ في الطَايلُ في الطَايلُ في ا

\* قوله: «نَصَبًا»: تعبًا.

توله: «فَارْتَدًا»، أي: رَجَعَا. «قَصَصًا»، أي: يَقُصَّانِ على آثارِ هما.

الأَرْضِكَ السَّلامُ»، أي: مِنْ أينَ السَّلام في هذه الأرْض ولم يَكُنْ مُتَعارِفًا؟ وقولُ موسى جوابٌ بأسلوبِ الحَكيم إشارةً إلى أنَّ الأهمَّ معرفةُ المُسَلِّم.

توله: «شَيْئًا»: أمرًا، أي: عظيمًا هائلاً.

\* قوله: «يَقُولُ: مَائِلٌ»، أي: المرادُ بقوله: «يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ» أَنَّه مَائلٌ.

## [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ]

مَعْدِ حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ مِنْ عِنْ مَنْ عِنْ أَبُو المُغِيرَةِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو المُغِيرَةِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَأَيْذِرَهُمْ يَوْمُ اللهُ وَسَلَّمَ ﴿ وَأَيْذِرَهُمْ يَوْمُ اللهُ وَسَلَّمَ ﴿ وَأَيْذِرَهُمْ يَوْمُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَكُ اللهُ النَّارِ اللهُ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَوْلا أَنَّ اللهُ قَضَى لِأَهْلِ النَّارِ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَوْلا أَنَّ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلِمُ البَعْ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِهُ النَّارِ اللهُ وَلِهُ النَّالِ النَّارِ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلِلهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِي النَّارِ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ النَّالِ الْمُوالِ النَّالِ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَا أَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ الله

توله: «فَيَشْرَئِبُّونَ»: هو - بالهَمْزَةِ قبل الباء المشدَّدةِ - أي: يرفَعُون رؤوسَهم.

١٨٠٩ (٣١٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟» قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَمَانَتَنَّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلُفَنَا ﴾ (٢) إِلَى آخِرِ الْآيَة.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۳۹.

<sup>(</sup>۲) مریم: ۲۶.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمْرَ بْن ذَرِّ نَحْوَهُ.

\* قوله: «وَمَا نَتَنَزَّلُ»: جوابٌ من جَانب جبريل أجابَ اللهُ به عن جَانِبه.

٠١٨١٠ (٣١٦٢) - (٣١٨/٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنِ الأَرْتِ، يَقُولُ: «جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ السَّهْمِيَّ أَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ»، فَقَالَ: لا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُر بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ: لا ، حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَث، قَالَ: إِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثُ فَقُلْتُ: «نَعَمْ». فَقَالَ: إِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثُ فَقُلْتُ: «نَعَمْ». فَقَالَ: إِنِّي لَمَيِّتٌ أُلَّا كَالَا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعُكُونُ فَقَالَ لَأُو تَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعُكُونُ لَكُونَا لَا لَهُ فَيَالَ لَا أُو تَيَنَّ مَا لَا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱللَّذِي كَفَرَ

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَنً صَحِيحٌ.

توله: «إِنَّ لِي هُنَاكَ»: في الآخِرة، أي: إذا بُعِثْتُ.

<sup>(</sup>١) مريم: ٧٧.

#### [بَابُّ: وَمِنْ سُورَةِ طه]

مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ عَنِ النَّحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ أَسْرَى لَيْلَةً حَتَّى أَدْرَكَهُ الكَرَى أَنَاخَ فَعَرَّسَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا بِلالُ اكْلَا اللَّيْلَةَ»، قَالَ: فَصَلَّى بِلالٌ، ثُمَّ تَسَانَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الفَجْرِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَكَانَ أَوَّلَهُمْ اسْتِيقَاظًا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بِلَالٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَخَذَ بِنَفْسِي اللّذِي أَخَذَ بَنَفْسِي اللّذِي أَخَذَ بِنَفْسِي اللّذِي أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الشَّيقَالُ اللهِ! أَخَذَ بِنَفْسِي اللّذِي أَخَذَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتَادُوا»، ثُمَّ أَنَاخَ فَتَوَضَّا فَأَقَامَ الشَّاكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتَادُوا»، ثُمَّ أَنَاخَ فَتَوضًا فَأَقَامَ الشَّهُ عَلَيْهِ مَلَى مِثْلَ صَلَاتِهِ لِلْوَقْتِ فِي تَمَكُّونَ أَنُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَأَقِيمِ الْسَلَامَ اللهِ مَلَى مِثْلَ صَلَاتِهِ لِلْوَقْتِ فِي تَمَكُونَ اللهِ مَلَى مِثْلَ صَلَاتِهِ لِلْوَقْتِ فِي تَمَكُونَ مُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَامَ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَي تَمَكُونَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَالَ الْمَالَ الْمَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتَادُوا»، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ اللّذِي الْمَلْ اللهُ الْمَامِ اللهُ اللّذِهُ الْمَالَ اللهُ اللّذِي الْمَامِ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلْمَ اللهُ الله

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَعَارُهُ مِنْ قِبَلَ حِفْظِهِ.

الصَّلاةِ، عُبِّر عن ذكر الصَّلاةِ بذكر اللهِ تعالى، فإنَّ ذكرَها يؤدِّي إلى ذِكْر اللهِ تعالى الصَّلاةِ، عُبِّر عن ذكر الصَّلاةِ بذكر اللهِ تعالى، فإنَّ ذكرَها يؤدِّي إلى ذِكْر اللهِ تعالى فيها، فصارَ كأنَّ ذكرَ الصَّلاةِ سببٌ لذِكْر اللهِ، فَعُبِّر عن ذكر اللهِ بذكر الصَّلاةِ. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: سورة طه: ١٤.

## [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ الحَجِّ

١٨١٢ (٣١٦٨)- (٣٢٣-٣٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ جَدْعَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيرٌ ﴾ (١) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِ نَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٢) قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْم ذَلِكَ؟» فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذَلِكَ يَوْمَ يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ: ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الجَنَّةِ»، قَالَ: «فَأَنْشَأَ المُسْلِمُونَ يَبْكُونَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ"، قَالَ: «فَيُؤْخَذُ العَدَدُ مِنَ الجَاهِلِيَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَإِلَّا كَمُلَتْ مِنَ المُنَافِقِينَ وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأَمْمِ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ البَعِير»، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّى لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرُوا، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ» فَكَبَّرُوا، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ» فَكَبَّرُوا قَالَ: لا أَدْرِي؟ قَالَ: الثُّلُثَيْنِ أَمْ لا؟.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عِمْرًانَ بْن حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) الحج: ١.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٢.

الرَّقْمَةُ»: - بفَتْح الرَّاءِ والقَاف وسكونِها - الرَّقْمان هما الأَثْرَان في بَاطن عَضُدَي الدَّابَةِ شِبْه الظُفْريْن. و «الشَّامَةُ»: - بخِفَّةِ الميم - الخَالُ.

١٨١٣ – (٣١٦٩) – (٣٢٣–٣٢٤) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الآيتَيْنِ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءُ عَظِيمُ ﴾ (١) إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدُ ﴾ (٢) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ حَثُّوا المَطِيَّ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ أَيَّ يَوْم ذَلِكَ»؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذَلِكَ يَوْمٌ يُنَادِي اللهُ فِيهِ آدَمَ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا آدَمُ ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ» فَيَئِسَ القَوْمُ حَتَّى مَا أَبْدَوْا بضَاحِكَةٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بِأَصْحَابِهِ قَالَ: «اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ، يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ»، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ القَوْم بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ، فَقَالَ: «اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ البَعِيرِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «حَثُوا»: هو - بتَشْديدِ المُثَلَّثة - حمَلُوْها على إسْرَاعِها، أي: ليُقَرِّبُوْها إليه صلى الله تعالى عليه وسلم قصدًا للسِّمَاع.

<sup>(</sup>١) الحج: ١.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٢.

## [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة النُّورِ

١٨١٤ (٣١٧٨) - (٣٣٠-٣٣٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْد المَلِكِ بْن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَن المُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِي إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلامِي فَقَالَ لِي: ابْنَ جُبَيْرِ ادْخُلْ، مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْل لَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! المُتَلَاعِنَانِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانِ، أَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيم، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيم. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُّ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ (١) حَتَّى خَتَمَ الآياتِ، قَالَ: فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ وَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا صَدَقَ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ

<sup>(</sup>١) النور: ٦.

أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ. قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. \* قوله: «إِنَّهُ قَائِلٌ»: منَ القَيْلُوْلَة.

الْبَرْذَعَةُ»: - بفتح الباء، وسكونِ الرَّاء، بعدَها مُعْجمةٌ أو مُهْملةٌ مُفتوحةٌ - ما يُفْتَرشُ تحتَ الرَّجل.

أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً وَلَى عَدِيِّ، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّنَةَ وَإِلَا حَدِّ فِي ظَهْرِكَ»، قَالَ: فَقَالَ هِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلَا فَحَدِّ فِي ظَهْرِكَ»، قَالَ: فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلَا فَحَدِّ فِي ظَهْرِكَ»، قَالَ: فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلَا فَحَدِّ فِي ظَهْرِكَ»، قَالَ: فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِلَى لَصَادِقٌ، وَلَيَنْزِلَنَ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ ﴿ وَاللّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِلَى لَصَادِقٌ، وَلَيَنْزِلَنَ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ ﴿ وَاللّذِينَ يَرُعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ أَنَ أَحَدُكُمَا كَانَتْ عِنْدَ وَالنَّيْ مُ مَلْ مَنْ فَسَالَمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ يَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ أَنَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ أَنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَعْمَى مَا تَائِبٌ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَكُ مَلِكُوا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ لَهُ اللهُ عَلَى مِنْ المُحْرِقُهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) النور: ٦.

<sup>(</sup>٢) النور: ٧.

<sup>(</sup>٣) النور: ٩.

عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَسَتْ حَتَّى ظَنَّنَا أَنْ سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: لا أَفْضحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ»، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِك، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ لَنَا وَلَهَا شَأْنٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، وَهَكَذَا رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ النَّهِ عَبَّاسٍ.

قوله: «خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ»: - بمُعْجمَةٍ ومُهْملَةٍ، فلامٍ مشدَّدةٍ مُفْتوحَاتٍ
 أي: عظِيْمُها.

فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ أَمُّ! تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ أَمُّ! تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ أَمُّ! تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ فَقَالَتْ: وَالله مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: فَبَقَرَتْ لِي الحَدِيثَ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَكَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَمْ أَخْرُجْ، لا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلا كَثِيرًا، وَوُعِكْتُ، فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي، فَأَرْسَلَ مَعِى الغُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السُّفْلِ وَأَبُو بَكْرٍ فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّىٰ: مَا جَاءَ بكِ يَا بُنَيَّةُ! قَالَتْ: فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحَدِيثَ فَإِذَا هُو لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ خَفِّفِي عَلَيْكِ الشَّأْنَ فَإِنَّهُ وَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا وَقِيلَ فِيهَا، فَإِذَا هِيَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، قَالَتُ: قُلْتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَاسْتَغْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِر مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ، وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي فَقَالَتْ: لا وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَتَهَا أَوْ عَجِينَتَهَا، وَانْتَهَزَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَصْدِقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، فَبَلَغَ الأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنَّكَى قَطُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَتَشَهَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ يَا

عَائِشَةُ! إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ فَتُوبِي إِلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»، قَالَتْ: وَقَدْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَهِيَ جَالِسَةٌ بِالبَابِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالتَفَتُّ ۚ إِلَى أَبِي فَقُلْتُ: أَجِبْهُ، قَالَ: فَمَاذَا أَقُولُ؟ فَالتَفَتُّ إِلَى أُمِّي فَقُلْتُ: أَجِيبِيهِ، قَالَتْ: أَقُولُ مَاذَا؟ قَالَتْ: فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَا تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَاٰ ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ لِي لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ وَأُشْرِبَتْ قُلُوبُكُمْ، وَلَئِنْ قُلْتُ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ إِنَّهَا قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا، قَالَتْ: وَالتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبُّرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (١) قَالَتْ: وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: «البُشْرِي يَا عَائِشَةُ! فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَكِ»، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: لا وَاللهِ! لا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْمَدُهُ وَلا أَحْمَدُكُمَا، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلا غَيَّرْتُمُوهُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: أَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش فَعَصَمَهَا اللهُ بدِينِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مِسْطَحٌ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابنِ سَلُوْلٍ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسُوْسُهُ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ، قَالَتْ: فَحَلَفَ أَبُو بَكْرِ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَلَايَأْتَلِأُولُٱلْفَضْلِ مِنْكُمْر وَٱلسَّعَةِ ﴾(٢) إِلَى آخِرِ الآيَةِ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - ﴿أَن يُؤَتُّواْ أُوْلِى ٱلْقُـرْنَى وَٱلْمَسَّلِكِينَ

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٢.

وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ (١) - يَعْنِي مِسْطَحًا - إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا يَحُبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَٱللّهِ يَا رَبّنَا! إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا، وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ بْن عُرْوَةَ بْن عُرْوَةَ بْن عُرْوَةَ بْن وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنَ يَزِيدَ، وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْن وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ هَذَا الحَدِيثَ أَطْوَلَ مِنْ حَدِيثِ هِشَام بْن عُرْوَةَ وَأَتَمَّ.

\* قوله: «فَإِذَا هِيَ»، أي: القِصَّةُ لم تَبْلُغ، أي: الحديث.

\* قوله: «إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ»: بيانُ أنَّها من الغافلاتِ.

﴿ حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا ﴾، أي: أَظْهَرُوا القولَ السَّقط، أي: الرَّدِيَّ. ﴿ بِهِ ﴾،
 أي: بسبب ذلك، والمرادُ سَبّوها لأجل ذلك.

توله: «بَاءَتْ»، أي: أقرَّتْ واعْتَرفَتْ.

<sup>(</sup>١) النور: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٢.

## سُوْرَةُ الشَّعَرَاء

١٨١٧ – (٣١٨٥) – (٣٣٨ – ٣٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِّيُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) جَمَعَ طَلْحَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) جَمَعَ أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَخَصَّ وَعَمَّ فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ ضَرَّا وَلا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! قُصَيًّ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! قُصَيًّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ المُطَلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ المُطَلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ المُطَلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُ ضَرًّا وَلا نَفْعًا، إِنَّ لَكِ رَحِمًا سَأَبُلُهُا بِبَلالِهَا ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. يُعرَفُ من حَديث مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا مَحْدِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحوه بِمَعْنَاهُ.

\* قوله: «فَخَصَّ»: في الدَّعْوةِ «وَعَمَّ»: فيها.

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۲۱٤.

### [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ العَنْكَبُوتِ]

١٨١٨ – (٣١٨٩) – (٣١٨٩) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي الْبِرِّ، وَاللهِ! لا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ، قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا ضَعَرُوا فَاهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ﴾ (١) الآيَة. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «شَجَرُوا فَاهَا»، أي: فَتَحُوْه بعُوْدٍ، وإنَّما فعلوا ذلك لئلا يُطَبِّقَه فيمْتَنِعُ وصولُ الطَّعام إلى الجَوْفِ.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٨.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٢٩.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَاتِمِ بْن أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكٍ، حَدَّثَنَا أَحْمِدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَن حَاتِم بْنِ أَبِيْ صَغِيْرِةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَه.

قوله: «يَخْذِفُونَ»: الخَذَفُ الرَّمْي بحَصَاةٍ ونحوها.

## [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الرُّومِ]

١٨٢٠ (٣١٩١) - (٣٤٣-٣٤٣) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَثْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي مُنَاحَبَةٍ ﴿ الْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي مُنَاحَبَةٍ ﴿ الْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي مُنَاحَبَةٍ ﴿ الْمَ الْمَعْ مَا بَيْنَ النَّلاثِ إِلَى التِسْعِ». غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ (١) «أَلَا احْتَطْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ البِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلاثِ إِلَى التِسْعِ».

قَالَ أَبُوْ عِبْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

الحفض منه المعنى «أخْفَضْتَ» (۱۳): لعلَّ المَعنى هل نَزَلْتَ إلى عددٍ أخفض منه على أنَّ معنى «أخْفَضَ» بمعنى دَخل في الخَفْض [۱۸۱/ ب].



<sup>(1)</sup> Ilyen: 1-Y.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط، وفي نسخة أحمد شاكر: «احتطت» كما في متن الحديث، ولعل ذلك يرجع إلى فوارق النسخ.

### [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة سَبَأٍ

كُريْبٍ، وَعَبْدُ بْن حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الحَسَنِ بْن الْحَكَمِ كُريْبٍ، وَعَبْدُ بْن حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الحَسَنِ بْن الْحَكَمِ النَّخْعِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخْعِيُّ عَنْ فَرْوَةَ بْن مُسَيْكٍ المُرَادِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مَنْهُمْ ؟ فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَأَمَّرَنِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ سَأَلَ عَنِي: «مَا فَعَلَ الغُطَيْفِيُّ؟» فَأَخْبِرَ أَنِّي قَدْ سِرْتُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي فَرَدَّنِي فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي نَفَرٍ الغُطِيقِيُّ؟» فَأَخْبِرَ أَنِّي قَدْ سِرْتُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي فَرَدَّنِي فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «ادْعُ القَوْمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَلا تَعْجَلْ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «ادْعُ القَوْمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسلِمْ فَلا تَعْجَلْ مَنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «ادْعُ القَوْمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسلِمْ فَلا تَعْجَلْ مَنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «الْنَكَ»، قَالَ: «لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلا امْرَأَةٍ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ العَرْبِ وَمَا أَنْمَارَهُ وَمَا اللّذِينَ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَوْمَ الْذَيْنَ مِنْهُمْ وَلَكَ مُنْ لَمْ يَرْبُونَ وَمَا أَنْمَارُهُ وَالْمَارُهُ وَالْمَارُهُ وَلَالَةُ مِنْ الْعَرْدُمُ وَلَا أَنْمَارُهُ وَلَا أَنْمَارُهُ وَلَا أَنْمَارُهُ وَلَا أَنْمَارُهُ وَلَا أَنْمَارُهُ وَلَا أَنْ مَارُولَ اللهِ إِلَى مَا اللهِ إِلَى مَا اللهِ إِلَى مَا اللهُ فَو مَوْمِي مِنْهُمْ خَنْعُمُ، وَبَحِيلَةُ ».

وَرُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قوله: «فَتَيَامَنَ»، أي: سَكَنوا ناحية الْيَمَن. «وَتَشَامَ»: أي: أَخَذُوا نَاحِيَةَ الشَّام.

۱۸۲۲– (۳۲۲۳)– (۳۲۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللهُ فِي السَّمَاءِ أَمْرًا ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَ ﴿ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ السَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «إذا فُزِّعَ»: بالبناء للفاعل والضَّمير: شهِ، أو المفعول، أي: كُشِفَ عنهم الفَزَع.

<sup>(</sup>۱) سأ: ۲۳.

## [بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ المَلَائِكَةِ]

١٨٢٣ – (٣٢٢٥) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الوَلِيدِ بْن عَيْزَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ يُحَدِّثُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كِنَانَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فُرُ أَوْرَثَنَا أَلَى مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُم قَوَمِنْهُم مُنْ الْحَنَّةِ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الجَنَّةِ».
سَابِقُ إِلَا لَخَيْرَتِ ﴾ (١) قَالَ: «هَوُلاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الجَنَّةِ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الجَنَّةُ كما الجَنَّةُ كما الجَنَّةُ كما الجَنَّةُ كما الجَنَّةُ كما الجَنَّةُ كما الجَمَعُهم الجَنَّةُ كما جَمَعَهم الإيمانُ.

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۳۲.

# [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الزُّمَرِ

١٨٢٤ - ١٨٢٥ - (٣٢٣٨) - (٣٧١/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً اللهِ، قَالَ: بَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالجَبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَلائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَلائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَلائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَبَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱلللهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱلللهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱلللهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱلللهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱلللهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱلللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَمِيعُ .

توله: «وَمَا قَدَرُوْا اللهَ»، أي: ما عَرفُوه كما ينبغي حتَّى تركُوا الإيمان به مع عِلْمِه بقُدْرَتِه على هذا الوَجْه.

٥ ١٨٢٥ – (٣٢٤٥) – (٥/ ٣٧٣ – ٣٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ: لا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَسُوقِ الْمَدِينَةِ: لا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا وَجْهَهُ، قَالَ: تَقُولُ هَذَا وَفِينَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَنَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ وَمَن فِي ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَنَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِومَن فِي ٱللهِ مَن شَاءَ ٱلللهُ تُونُ فَي خَلِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [اللهُ مَن شَاءَ ٱللّهُ تُونُوخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [اللهُ مَن شَاءَ ٱلللهُ تُونُ فَي أَوْلَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَامُ مِنْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَلْ مَن شَاءَ ٱلللهُ مُونِ فَي أَنْ أَوْلُ مَن شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فَي إِنَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَلْهُ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَلْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَلْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَنْ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ مَنْ فِي الْعُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَى مَنْ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُونَ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩١.

<sup>(</sup>۲) الزمر: ۲۸.

رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ، وَمَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

افْتِخارًا أَو استحقاقًا للهُ وَنُسَ»، أي: يدَّعِي الفَضْلَ افْتِخارًا أو استحقاقًا لذلك بذاتِه.

## [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الدُّخَانِ

١٨٢٦ (٣٢٥٤) - (٥/ ٣٧٩-٣٨٠) بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْم، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الجُدِّيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الأَعْمَش، وَمَنْصُورِ، سَمِعَا أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ قَاصًّا يَقُصُّ يَقُولُ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ الدُّخَانُ فَيَأْخُذُ بِمَسَامِع الكُفَّارِ وَيَأْخُذُ المُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَام، قَالَ: فَغَضِبَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ: إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ عَمَّا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ بِهِ - قَالَ مَنْصُورٌ: فَلْيُخْبِرْ بِهِ - وَإِذَا سُئِلَ عَمَّا لا يَعْلَمُ فَلْيَقُل: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنْ عِلْمِ الرَّجُلِ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﴿ قُلْ مَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (١) إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ»، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَأَحْصَتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الجُلُودَ وَالمَيْتَةَ - وَقَالَ أَحَدُهُمَا: العِظَامَ - قَالَ: وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللهَ لَهُمْ، قَالَ: فَهَذَا لِقَوْلِهِ: ﴿يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَلَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (٢) قَالَ مَنْصُورٌ: هَذَا لِقَوْلِهِ: ﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ (٣) فَهَلْ يُكْشَفُ عَذَابُ الآخِرَةِ؟ قَدْ مَضَى البَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ: الدُّخَانُ، وقَالَ أَحَدُهُمَا: الْقَمَرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: الرُّومُ.

<sup>(</sup>۱) سورة ص: ۸٦.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ١٠-١١.

<sup>(</sup>٣) الدخان: ١٢.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَاللِّزَامُ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ. قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الْكُرْرَيَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللَّزَامُ»: في قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَقَدَكَذَّ بَتُ مُ فَسَوِّفَ يَكُونُ اللَّزَامُ ﴾: في قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَقَدَكَذَّ بَتُ مُ فَسَوِّفَ يَكُونُ الْرَامُ الْهِ ﴿ اللَّذَامُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

﴿ وَالْقَمْرِ »: هو المذكورُ في قوله تعالى: ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الدخان: ١٦.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢.

## [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الأَحْقَافِ

حدَّنَنَا أَبُو مُحَيَّاةَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللهِ بْن سَلامٍ لَمَّا أُرِيدَ حَدَّنَنَا أَبُو مُحَيَّاةَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللهِ بْن سَلامٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ فِي نَصْرِكَ، عُثْمَانُ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْن سَلامٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ فِي نَصْرِكَ، قَالَ: اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُلانٌ فَسَمَّانِي عَبْدُ اللهِ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُلانٌ فَسَمَّانِي مَنْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ، وَنَزَلَتْ فِيَ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَيْ الْمَاعِيَةِ فُلانٌ فَسَمَّانِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ، وَنَزَلَتْ فِيَ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ، وَنَزَلَتْ فِيَ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ الْمَوْقِ الْمَاعِينَ ﴾ (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ، وَنَزَلَتْ فِيَ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ، وَنَزَلَتْ فِيَ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مُنْ اللهُ عَمْوهَا عَنْكُمْ، وَإِنَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ المَعْمُودَا عَنْكُمْ، وَإِنْ اللهُ المَعْمُودَا عَنْكُمْ، وَإِنَّ اللهُ المَلْوَكَةَ وَلَاللهُ الْمَلْوَدَى اللهُ المَلْوَكَةَ وَلَا اللهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ هُونَ اللهِ المَعْمُودَ وَاقْتُلُوا عُثْمَانَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْن سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْن سَلَامٍ. سَلَامٍ.

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٤٣.

\* قوله: «خَارِجٌ»: هو - بالنَّصب - وكَتْبُه بلا ألف من تسَامُح أهل الحديثِ، ووَقَع في بعض النُّسَخ «خَارِجًا» بالألف وهو أحسن، ويمكنُ أنْ يُجْعَل «خارجٌ» مرفوعًا بتقدير وأنتَ خارجٌ، ويُجعل الجملةُ حالاً.

## سُوْرَةُ الْقِتَالِ

١٨٢٨ – (٣٢٥٩) – (٥/ ٣٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ اللهُ وَلَا نَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ مَرَّةً ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». وقد رُويَ من غير وجه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ،ورَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

توله: «واسْتَغْفِرْ»، أي: [لمَّا] نَزَلَتْ هذه الآية.

<sup>(</sup>۱) سورة محمد: ۱۹.

# [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الفَتْحِ

حَدَّهُ بَنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَمْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَمْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَمْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَمْتُهُ فَسَكَتَ، فُحَرَّ كُتُ رَاحِلَتِي فَتَنَحَّيْتُ وَقُلْتُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ! نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثُ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ! نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَدُو مَنَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لا يُكَلِّمُكَ، مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثُ مَرَّاتٍ كَلُّ ذَلِكَ لا يُكلِّمُكَ، مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثُ مَرَّاتٍ كَلُّ ذَلِكَ لا يُكلِّمُكَ، مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ وَسُلَّمَ فَلَانُ يَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَجِنْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الخَطَّابِ! لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِنْهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ﴿ إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتَحَامُّتُ مِنْهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ﴿ إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتَحَامُّهُ مِنْهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ﴿ إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتَحَامُّهُ مِنْهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّهُمُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مَنَاكُونَ الْعَلْكَ الْمُعَلَى الْفَالَاتُ الْتَ مَنَالُكَ فَتَحَامُ اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، رَوَاه بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلًا.

\* قوله: «نَزَرْتَ»: أَلْحَحْتَ عليه في المَسْألةِ.

مَدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لِيَغْفِرَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ ﴿ '' مَرْجِعَهُ مِنَ الحُدَيْبِيةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ ﴿ لِيَغْفِرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى الأَرْضِ »، ثُمَّ قَرأَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى الأَرْضِ »، ثُمَّ قَرأَهَا

<sup>(</sup>١) الفتح: ١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢.

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: هَنِيئًا مَرِيئًا يَا نَبِيَّ اللهِ! قَدْ بَيَّنَ اللهُ لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بِنَا، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ جَعَرِى مِن يَغْعَلُ بِنَا، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ جَعَرِى مِن يَخْعَ ﴿ فَوَزًا عَظِيمَا ﴾ (٢)

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَ فِيهِ عَنْ مُجَمِّعِ بْن جَارِيَةً.

خوله: «مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ»، أي: بعدَ أن كانَ مُبْهمًا على مقتضى قولِه تعالى: ﴿وَمَآأَدْرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُوْ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٩.

## [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الحُجُرَاتِ

إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ بْن جُمَيلٍ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي عِبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبِيْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: لا تَسْتَعْمِلْهُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لا تَسْتَعْمِلْهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ اللهِ! اسْتَعْمِلْهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لا تَسْتَعْمِلْهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمْرَ: مَا أَرَدْتَ إِلَا خِلافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلافَكَ قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ لِعُمْرَ: مَا أَرَدْتَ إِلَا خِلافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلافَكَ قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ لِعُمْرَ: مَا أَرَدْتَ إِلَا خِلافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلافَكَ قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ إِلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْمِعْ كَلامَهُ حَتَى يَسْتَفْهِمَهُ. وَسَلَّمَ لَمْ يُسْمِعْ كَلامَهُ حَتَى يَسْتَفْهِمَهُ. وَسَلَّمَ لَمْ يُسْمِعْ كَلامَهُ حَتَى يَسْتَفْهِمَهُ. قَالَ: وَمَا ذَكَرَ ابْنُ الزَّبْرِ جَدَّهُ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

قوله: «فَكَانَ عُمَرُ»: تَخْصيصُ عمرَ بالذِّكْر يدُلُّ على أنَّ رفعَ الصَّوْتِ
 من أبي بكر[مَا] وَقَع في ذلك أيضًا إلا خطأ، تَعْظيمًا وإجلالاً به صلى الله تعالى
 عليه وسلم. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٢.

## [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ الذَّارِيَاتِ

ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْن أَبِي النُّجُودِ، عَنْ أَبِي الْبُجُودِ، عَنْ أَبِي النُّجُودِ، عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ عِنْدَهُ وَافِدَ عَادٍ، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا وَافِدُ عَادٍ قَالَ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: عَلَى الْخَبِيرِ بِهَا سَقَطْتَ إِنَّ عَادًا لَمَّا أَقْحَطَتْ بَعَثَتْ قَيْلًا فَنَزَلَ عَلَى بَكْرِ بْن مُعَاوِيَةَ فَسَقَاهُ الخَمْرَ وَغَنَّتُهُ الجَرَادَتَانِ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِمَرِيضٍ وَعَنَّتُهُ الجَرَادَتَانِ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِمَريضٍ فَعَنَّتُهُ الجَرَادَتَانِ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِمَريضٍ فَعَنَّتُهُ الجَرَادَتَانِ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِمَريضٍ وَغَنَّتُهُ الجَرَادَقَانِ ، فَعَيلَ لَهُ: اخْتَرْ إِخْدَاهُنَّ، فَاسْقِ عَبْدَكُ مَا كُنْتَ مُسْقِيتُهُ، وَاسْقِ مَعَهُ بَكُرَ بْنَ مُعَاوِيَةً وَلَكَ الْحَمْرَ الَّتِي سَقَاهُ، فَرُفِعَ لَهُ سَحَابَاتُ، فَقِيلَ لَهُ: اخْتَرْ إِخْدَاهُنَّ ، فَاسْقِ عَهُ بَكُولَ أَنْ لَوْ إِلَى قَدْرُ هَذِهِ الحَلْقَةِ – يَعْنِي حَلْقَةَ الخَاتَمِ – ثُمَّ قَرَأً ﴿ إِلَّا لَكُمْ الْوَلِيحَ الْفَوْيَمِ ﴿ وَمُ الْرَبِحِ إِلَّا قَدْرُ هِن شَىءً أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا لَتَهُ لَكُو الْمَوْيِمِ ﴾ (١٠ المَوْيَ هُ وَلَا المَقْوَةِ وَلَا الْحَلْقَةِ – يَعْنِي حَلْقَةَ الخَاتَمِ – ثُمَّ قَرَأً ﴿ إِلَيْ اللْمُ الْوَلِيحَ الْمُونَ مِنَ الرَّيحِ الْمُونِ مَنَ الرَّيحِ إِلَا قَدْرُ هِن شَىءً أَتَتَ عَلَيْهِ إِلَا لَكَمْ لَا الْعَلْوَ الللهُ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِ عَلَى اللهُ الْمَلْوَلِ اللهُ الْمَالِولِ عَلَا الْمَالِقُ الْمَا الْوَلِي اللْهُ الْمَالِقُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَلَّامٍ أَبِي المُنْذِرِ، عَنْ عَاصِمِ بْن أَبِي النُّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الحَارِثِ بْن حَسَّانَ، وَيُقَالُ لَهُ: الحَارِثُ بْن يَزِيدَ.

الكُوا يَزْعُمُونَه مستجَابًا.

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٢١-٢٦.

١٨٣٣ – ١٨٣٣ – ١٨٣٣ – ١٨٣٣) عَدْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِل، عَنِ الحَارِثِ بْن يَزِيدَ البَكْرِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ فَلْ أَبِي وَائِل، عَنِ الحَارِثِ بْن يَزِيدَ البَكْرِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ غَاصٌ بِالنَّاسِ، وَإِذَا رَايَاتُ سُودٌ تَخْفُقُ، وَإِذَا بِلَالٌ مُتَقَلِّدُ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْن العَاصِ وَجْهًا. فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْن عُينَاةً بِمَعْنَاهُ. قَالَ: وَيُقَالُ لَهُ: الحَارِثُ بْنُ حَسَّانَ أَيْضًا.

توله: «غَاصٌّ بِالنَّاسِ»، أي: مُمْتلئُ بِهم.

وقوله: «تَخْفُقُ»: من خَفَقَتِ الرَّاياتُ إذا حرَّكها الهَواءُ وجاءَ صواتُها.

# [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة النَّجْمِ

١٨٣٤ - ١٨٣٤ - ٣٩٢ - ٣٩٢ - ٣٩٢ - ٣٩٢ - ٣٩٤ عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ عَنْ مَالِكِ بْن مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَة بْن مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى، قَالَ: «انْتَهَى إِلَيْهَا مَا يَعْرُجُ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقٍ». قَالَ: فَأَعْطَاهُ اللهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ، الأَرْضِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقٍ». قَالَ: فَأَعْطَاهُ اللهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ، فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ حَمْسًا، وَأُعْطِي خَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِأُمَّتِهِ المُقْحِمَاتُ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَأُعْطِي خَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِأُمَّتِهِ المُقْحِمَاتُ مَا لَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ إِذْ يَغْشَى ﴿ السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ، قَالَ: السَّدْرَةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ إِذْ يَغْشَى ﴿ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَرَاشُ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِيدِهِ السَّدْرَةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: فَرَاشُ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِيدِهِ فَأَرْعَدَهَا، وقَالَ غَيْرُ مَالِكِ بْن مِغُولٍ: إِلَيْهَا يَنْتَهِي عِلْمُ الخَلْقِ لا عِلْمَ لَهُمْ بِمَا فَوْقَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

اللُّهُ قُوله: «المُقْحِمَاتُ»، أي: المُدْخِلاتُ في النَّار من الذُّنُوبِ بالتَّوْبةِ للكُلِّ وبدونِها لمَنْ شاءَ. والله تعالى أعلم.

٥٩١-(٣٢٧٨) - (٥/ ٣٩٥-٣٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ شُغِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرُ حَتَّى جَاوَبَتُهُ الْجِبَالُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ، فَقَالَ كَعْبُ: إِنَّ اللهُ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى، فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَّ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَ

<sup>(</sup>١) النجم: ١٦.

لَهُ شَعْرِي، قُلْتُ: رُوَيْدًا ثُمَّ قَرَأْتُ ﴿ لَقَدُرَأَى مِنْ اَلْكِرَبِهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ (١) قَالَتْ: أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ؟ أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهُ، أَوْ يَعْلَمُ الخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ عَندَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ بِهِ، أَوْ يَعْلَمُ الخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ عَندَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ اللهَ عَندَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ اللهَ الْفَيْدَ ﴾ (١) فقد أغظمَ الفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ، لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلَا مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ لَهُ سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْأُفْقَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَقْصَرُ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ.

توله: «فِيْ جِيَادٍ»: قيل: الصَّوابُ أَجْيادٌ: وهو جبلٌ بمَكَّةَ.

<sup>(</sup>١) النجم: ١٨.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٣٤.

## [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة القَمَرِ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «ذَاهِبٌ»، [۱۸۲/أ] أي: دائِمٌ ذَاهبٌ على مَمَرِّ الدُّهُور والأعْوامِ.

<sup>(</sup>١) القمر: ١.

<sup>(</sup>٢) القمر: ٢.

## [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الرَّحْمَنِ

١٨٣٧ – (٣٢٩١) – (٣٩٩/٥) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِمْنِ الْرَّحِمْنِ الْرَّحِمْنِ الْرَّحِمْنِ الْرَّحْمنِ الْرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو مُسْلِمٍ الْسَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ شُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الحِنِّ لَيْلَةَ الحِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿فَهَا كِي الْآجَرِيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ (') قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُانِ ﴿ (') قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الحَمْدُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ الوَلِيدِ بْن مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْن مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَعَ بِالشَّامِ لَيْسَ هُوَ عَنْ زُهَيْرِ بْن مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَعَ بِالشَّامِ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالعِرَاقِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ قَلَبُوا اسْمَهُ، يَعْنِي: لِمَا يَرُوُونَ عَنْهُ مِنَ اللَّذِي يُرُونَ عَنْ المَّنَاكِيرِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ، يَقُولُ: أَهْلُ الشَّامِ يَرُوُونَ عَنْ زُهيْرِ بْن مُحَمَّدٍ مَنَاكِيرَ، وَأَهْلُ العِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْهُ أَحَادِيثَ مُقَارِبَةً

\* قوله: «مَرْدُودًا»، أي: جوابًا؛ لأنَّ الجَوابَ هو الذي يرُدُّه المجيبُ. والظَّاهر أنَّه أعْجَبه صلى الله تعالى عليه وسلَّم جوابَ الجِنِّ على سُكُوْتِ الصَّحابةِ المُشْتَمِلِ على عدَم التَّكْذيبِ قَلْبًا، وأنَّه وإنْ كانَ جوابًا بالقَلْب لكنَّ جَمْعَ اللِّسانِ بالقَلْب في مثل هذَا المَوْضِع أتَمُّ. والله تعالى أعلم بالصَّواب.

<sup>(</sup>١) الرحمن: ١٣.

فإن قلت: الجوابُ باللِّسانِ يُخِلُّ بالإِنْصَاتِ. قلنَا: لا يُخِلُّ به إذا كان عندَ السُّكوتِ. وقيل: إنَّما رجَّح جوابَ الجنِّ بالنِّسْبة إلى جوابِ الإنْس كُلِّهم؛ لأنَّ مِنَ الإنْس مَنْ كذَّب فصارَ جوابُ مَجموع الإنس بتَصْديق البَعْض وتكذيب الآخرين، وجوابُ الجِنِّ بالتَّصْديق خيرٌ من ذلك. وفيه نظرٌ، أمَّا أوَّلا: فلأنَّ الخِطابَ مع الصَّحابة الحَاضرين. وأمَّا ثانيا: فجميعُ الجِنِّ ما صدَّقُوا، ففيهم المؤمنُ والكافرُ كما في الإنس، وإنَّما آمنَ الحاضرون منهم فقطُّ، والحاضرون من المؤمنين كانوا كذلك. والله تعالى أعلم.

### [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الوَاقِعَةِ

معْدٍ مَدَّ ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْن الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ مَنْ عَمْرِو بْن الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَفُرُشِ مَرَّوْوُعَةٍ ﴾ (١) قَالَ: «ارْتِفَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَمَسِيرَةُ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُ مِائَةٍ عَام».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ.

توله: «مَرْفُوْعَةٍ»، أي: على حَسب رِفْعَةِ الدَّرَجات المَفْرُوشَةِ فيها.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٣٤.

### [بَابُّ: وَمِنْ سُورَةِ الحَدِيد]

١٨٣٩ – (٣٢٩٨) – (٥/ ٣٠٤ – ٤٠٤) بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ قَتَادَةَ، قال: حَدَّثَ الحَسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَبيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ إِذْ أَتَى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا العَنَانُ هَذِهِ زَوَايَا الأَرْضِ يَسُوقُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى قَوْم لا يَشْكُرُونَهُ وَلا يَدْعُونَهُ»، قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْ قَكُمْ »؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهَا الرَّقِيعُ سَقْفٌ مَحْفُوظٌ، وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ُ» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءَيْنِ، مَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ » حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ، مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْن مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ العَرْش وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مِثْلِ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَكُمْ»؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهَا الأَرْضُ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَ ذَلِكَ »؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ تَحْتَهَا أَرْضًا أُخْرَى، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ» حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرَضِينَ، بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ رَجُلاً بِحَبْل إِلَى الأرْض

السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللهِ». ثُمَّ قَرَأ ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُوَالْآخِرُوَالظَّهِرُوَالْبَاطِنَّوَهُوَ بِكُلِّشَىْءٍ عَلِيمٌ﴾''

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونَسَ بْن عُبَيْدٍ، وَعَلِيٍّ بْن زَيْدٍ، قَالُوا: لَمْ يَسْمَعِ الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا هَبَطَ عَلَى عِلْمِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ. عِلْمُ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ. عِلْمُ اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَهُوَ عَلَى العَرْشِ كَمَا وَصَفَ فِي كِتَابِهِ.

توله: «لَهَبَطَ»، أي: الحَبْل، والمراد بيانُ معنى قوله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُ وَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُتُحِيظً ﴾ (٢)

\* وقوله تعالى: «وَاللهُ مِن وَّرَائِهِمْ مُحِيْطٌ»: وهذا لا يُدْرَى وَ لَا يُكَيَّفُ.

<sup>(</sup>١) الحديد: ٣.

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٥٤.

### [بَابُّ: وَمَنْ سُورَةِ المُجَادَلَةِ]

مَدْ النَّقَفِيِّ، عَنْ المَهْ اللهِ الأَشْجَعِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ المُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ الأَنْمَارِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي المُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ الأَنْمَارِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ طَالِبٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَا نَرَى، دِينَاراً؟ ﴾ قُلْتُ: لا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: ﴿ فَنِصْفُ دِينَارِ؟ ﴾ ، قُلْتُ: لا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: ﴿ فَنِصْفُ دِينَارِ؟ ﴾ ، قُلْتُ: فَنزَلَتْ لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَرَهِيدٌ ﴾ . قَالَ: فَنزَلَتْ هُوَاللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنَ

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ شَعِيرَةٌ: يَعْنِي وَزْنَ شَعِيرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. وَأَبُو الجَعْدِ اسْمُهُ: رَافِعٌ.

١٨٤١ – (٣٣٠١) – (٤٠٧/٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ القَوْمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ هَذَا؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللهِ!. قَالَ: «لا وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، رُدُّوهُ عَلَيَّ»، فَرَدُّوهُ، قَالَ: «قُلْتَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ؟» قَالَ: فَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٩.

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ١٣.

الكِتَابِ فَقُولُوا: «عَلَيْكَ»، قَالَ: «عَلَيْكَ مَا قُلْتَ»، قَالَ: ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكَ حَيَّوَكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ (١) قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «رُدُّوهُ عَلَيَّ»: كأنَّه مرَّ، فأمَر رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلم برَدِّه.

النَّجُوى أهِي دينارٌ ، أي: أهي دينارٌ ، أي: الصَّدقةُ الوَاجِبةُ بين يدَي النَّجُوى أهِيَ دينارٌ .

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٨.

### [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ المُمْتَحِنَةِ]

١٨٤٢ - (٧٣٠٧) - (٥/ ٤١٢ - ٤١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُغِي نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ عَلَانِ يَدُ وَلَا يُنْبَغِي أُمُّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةُ، قَالَتْ: قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسُوةِ: مَا هَذَا المَعْرُوفُ الَّذِي لا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «لا تَنْحْنَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَنِي فُلانٍ قَدْ أَسْعَدُونِي كَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «لا تَنْحْنَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَنِي فُلانٍ قَدْ أَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي وَلا بُدَّ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ فَأَبَى عَلَيَّ، فَعَاتَبْتُهُ مِرَارًا، فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ فَلَا عَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَة، وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النَّسُوةِ الْمَرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ فَلَمْ تَنْعُرِي. فَلَامُ عَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَة، وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النَّسُوةِ الْمَرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتُ عَيْرِي.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أُمُّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةُ، هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ.

توله: «قَدْ أَسْعَدُونِي»، أي: وافَقُونِي على النّياحَةِ على عَمّي.

### [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة المُنَافِقِينَ

عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ - قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوْنَ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ - قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوْنَ أَنَهَا غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلِقِ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ! فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ المُهَاجِرِينُ! وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلاَنْصَارِ! فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ؟» قَالُوا: رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُشْتِئَةٌ»، فَسَمِعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْن أُبِيِّ ابْنُ سَلُولٍ، فَقَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ وَاللهِ لَيَنْ رَجُعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَيْقُ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمُرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَلَّمَ: «دَعُهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اللّهِ بْنَ أُبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا إِلَى المَدِينَةِ لَيْخُوبِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَاللهِ لا تَنْقَلِبُ حَتَى أَنُونَ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَي وَاللهِ لا تَنْقَلِبُ حَتَى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ العَزِيزُ فَفَعَلَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «يَا لَلْمُهَاجِرِينَ»: - بفتح اللَّام - للاسْتِغَاثةِ.

قوله: «وَقَالَ غَيْرُ عُمَرٍ»، أي: زادَ غيرُ عمر في روايةِ الحديثِ هذه الزِّيادة.

## [باب وَمِنْ سُورَةِ التَّحْريمِ]

١٨٤٤ – (٣٣١٨) - (٥/ ٤٢٠ – ٤٢٠) بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي ثَوْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْصَغَتَ قُلُوبُكُمَا ﴾ (١) حَتَّى حَجَّ عُمَرُ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! مَن المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ: ﴿ إِن تَتُوبَآإِلَى ٱللَّهِ فَقَدُّ صَغَتْ قُلُوبُكُماً ﴾ (٢) فَقَالَ لِي: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاس! - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ -: فَقَالَ: هِيَ عَائِشَةُ، وَحَفَّصَةُ، قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي الحَدِيثَ فَقَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاوُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: قُلْتُ فِي نَفْسِي: قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ، قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي بِالعَوَالِي فِي بَنِي أُمَيَّةً، وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَيَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَآتِيهِ بِهِثْلِ

<sup>(</sup>١) التحريم: ٤.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٤.

ذَلِكَ. قَالَ: فَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ غَسَّانَ تَنْعِلُ الخَيْلَ لِتَغْزُونَا. قَالَ: فَجَاءَنِي يَوْمًا عِشَاءً فَضَرَبَ عَلَيَّ الْبَابَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ. قَالَ: قُلْتُ فِي نَفْسِي: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لا أَدْرِي، هُوَ ذَا مُعْتَزَلُّ فِي هَذِهِ المَشْرَبَةِ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، قَالَ: فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، قَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا حَوْلَ المِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، قَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، إقَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى المَسْجِدِ أيضًا فَجَلَسْتُ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الغُلامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. قَالَ: فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا، فَإِذَا الغُلَامُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أُذِنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ، فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لَا». ۖ قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللهِ! وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: أَثْرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتْ، أَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَقُلْتُ لِحَفْصَة: لا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلا يَغُرَّنَكِ إِنْ كَانَتْ صَاحِبَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَتَلْمَّهَ أَخْرَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَسْتَأْنِسُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَوَنَّ رَأْسِي فَمَا رَأَيْتُ فِي البَيْتِ إِلّا أَهْبَةَ ثَلاثَةً. قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ فَرَى مَا رَأَيْتُ فِي البَيْتِ إِلّا أَهْبَةَ ثَلاثَةً. قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يُوسِّعَ عَلَى أَمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لا يَعْبُدُونَهُ، فَاسْتَوَى جَالِسًا، فَقَالَ: «أَوَ فِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي جَالِسًا، فَقَالَ: «أَوَ فِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الجَيْقِ اللهُ فِي ذَلِكَ اللهَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَعَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ الحَمَارَةِ الدُّنْيَا». قَالَ: وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَعَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي قَالَ: "يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئًا فَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَآ يَنُّهَا ٱلنَّيِّيُ قُل فَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويَ لَكِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَآ يَنُهَا ٱلنَّيِيُّ قُلُ لَلْا يَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويَ لَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، فَقُلْتُ: أَفِي لِآزُوكِ فَكُنْ يَا مُرَانِي بِفِرَاقِهِ، فَقُلْتُ: أَفِي لِآزُوكِ فَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ أَنَّ أَبُويَ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، فَقُلْتُ: أَفِي لِآزُوكِ فَلَا أَنْ يَا أَمُولَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُوبُ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُويَ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُوبُ أَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا تُخْبِرُ أَزْوَاجَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّمَا بَعَثَنِي اللهُ مُبَلِّغًا وَلَمْ يَبْعَنْنِي مُتَعَنِّتًا».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. \* قوله: «صَاحِبَتُكُمْ»، أي: ضرَّتُكم عائشةُ. «أَوْسَمُ مِنْكِ»، أي: أحسن.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٨.

### [بَابِ وَمِنْ سُورَةِ «نِ»]

م ١٨٤٥ (٣٣١٩) - (٤٢٤/٥) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، لَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَقُولُونَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَه: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّ نَاسًا عِنْدَنَا يَقُولُونَ فَي القَدَرِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: لَقِيتُ الوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: فِي القَدَرِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: لَقِيتُ الوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى بِمَا هُو كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ».

وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَفِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قوله: «إِلَى الأَبدِ»: قيلَ: الوَاقِعُ إلى الأبدِ لا يُمْكن ضَبْطُه بقَيْدِ الكتابةِ،
 فالمرادُ بذلك إلى القِيامةِ. والله تعالى أعلم.

## [بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الحَاقَّةِ]

١٨٤٦ (٥/ ٣٣٢٠)- (٥/ ٤٢٤-٤٢٥) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِوَ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَيْرَةَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْن قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْد المُطَّلِبِ قَالَ: ۚ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي البَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِيهِمْ، إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرُوا إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذِهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، هَذَا السَّحَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالمُزْنُ؟» قَالُوا: وَالمُزْنُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالعَنَانُ؟» قَالُوا: وَالعَنَانُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟»، قَالُوا: لا، وَالله مَا نَدْرِي، قَالَ: «فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ، وَإِمَّا اثْنَتَانِ، أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ الَّتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ، حَتَّى عَدَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ كَذَلِكَ»، ثُمَّ قَالَ: «فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، فَوْقَ ظُهُورِهِنَّ العَرْشُ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ».

قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: أَلَّا يُرِيدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَنْ يَحُجَّ حَتَّى نَسْمَعَ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى الوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكٍ نَحْوَهُ وَرَفَعَهُ، وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ وَأَوْقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن سَعْدٍ الرَّاذِيُّ.

قوله: «إِمَّا وَاحِدَةٌ...» إلخ، كأنَّ التَّوفيقَ بين هذا وبين ما وَرَدَ أنَّ البُعْدَ مَسِيرةُ خمس مائةِ سنةٍ وهو اختلافُ السَّائِريْنَ فهذا بالنَّسْة [١٨٢/ ب] إلى سَيْر شيءٍ وذلك بالنَّسْبَة إلى سَيْر شيءٍ آخر. والله تعالى أعلم.

## [بَاب: وَمِنْ] سُورَةِ سَأَلَ سَائِلٌ (١)

### [بَاب] وَمِنْ سُورَةِ الجِنِّ

١٨٤٧ – (٣٣٢٣) - (٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧) بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الجِنِّ وَلَا رَآهُمْ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ فَقَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا أَمْرٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدًا إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. قَالَ: فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا

<sup>(</sup>١) لايوجد في المخطوط أيُّ شرح تحت هذا العنوان.

قَوْمَنَا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ ۗ وَلَن شُرِكَ بِرَيِّنَا آَحَدَا ﴾ (١) فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ: ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى النَّهُ السَّتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلِجِنِّ اللهِ عَلَى الْمِيْدُ وَاللَّهُ عَلَى الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَوْلُ الْجِنِّ لِقَوْمِهِمْ: ﴿ وَأَنَّهُ وَلَمَاقَامَ عَبُدُ ٱللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ (٣) قَالَ: لَمَّا رَأَوْهُ يُصَلِّي وَأَصْحَابُهُ بُصَلُّونَ عَبُدُ ٱللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ (٣) قَالَ: لَمَّا رَأَوْهُ يُصَلِّي وَأَصْحَابُهُ بُصَلُونَ بِصَلَاتِهِ فَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، قَالَ: تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيةِ أَصْحَابِهِ لَهُ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ: ﴿ وَأَنَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ لِللّهُ عَلَيْهِ لِللّهُ عَلَيْهِ لِللّهُ عَلَيْهِ لِللّهُ عَلَيْهِ لِللّهُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ لِلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ لِكُونُ فَاللّهُ لَلْهُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ لِلَكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لِللللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ لَلْهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ لَهُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ لِللللّهُ عَلَيْهُ لَعَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لِلللّهُ لَا لَكُولُكُونُ اللّهُ لَا لَا لَكُونُ عَلَيْهُ لَا عَلِيلًا لَا لَا لَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَى لَا لَكُونُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لِللللّهُ عَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ عَلَوا لَيْهُ لَا عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لِلللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ لَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

توله: «مَا قَرَأ»: كأنّه إخبارٌ عن وَاقِعةٍ مَخْصُوصةٍ كواقعةِ النَّخْلة. والله تعالى أعلم.

قوله: «يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا»، أي: يجتمعُ عليه أصحابُه ويَزْدَحِمُون في الاجتماع.

١٨٤٨ – (٣٣٢٤) – (٤٢٧-٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ الحِنُّ يَصْعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ، فَإِذَا سَمِعُوا الكَلِمَةَ وَبَكُونُ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ، فَإِذَا سَمِعُوا الكَلِمَةَ وَلَكُونُ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ، فَإِذَا سَمِعُوا الكَلِمَةَ وَلَكُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ، فَإِذَا سَمِعُوا الكَلِمَةُ وَلَكُونُ جَقًا، وَأَمَّا مَا زَادُوهُ فَيَكُونُ بَاطِلًا، فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِإِبْلِيسَ وَلَمْ تَكُن النَّهُومُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ: مَا هَذَا إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي النَّهُومُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ: مَا هَذَا إِلَا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي

<sup>(</sup>١) الجن: ١-٢.

<sup>(</sup>٢) الجن: ١.

<sup>(</sup>٣) الجن: ١٩.

<sup>(</sup>٤) الجن: ١٩.

أَرْضٍ، فَبَعَثَ جُنُودَهُ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْنِ - أُرَاهُ قَالَ: بِمَكَّةَ -، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي حَدَثَ فِي الأَرْضِ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الْجَاهِلِيَّةِ أَيضًا كما سَبَقَ في بعض الأحاديثِ قريبًا، والنَّاسُ كانوا يَزْعُمُوْن هنالك الْجَاهِلِيَّةِ أَيضًا كما سَبَقَ في بعض الأحاديثِ قريبًا، والنَّاسُ كانوا يَزْعُمُوْن هنالك أنَّها لمَوْتِ عَظيم أو حَياتِه. والله تعالى أعلم.

## [بَاب] وَمِنْ سُورَةِ المُدَّثِّرِ

١٨٤٩ – (٣٣٢٥) – (٤٢٩ – ٤٢٩) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّنَنَا مَعْمَرُ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة الْعَنْ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَجُثِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالرَّبُحْزَفَاهُمْرُ ﴾ (٢) قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ. أَبُوْ سَلَمَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ.

الفَّهَاءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) المدثر: ١-٢.

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٥.

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٣.

## وَمِنْ سُورَةِ الْإِنْشِقَاقِ (')

٠ ١٨٥- (٣٣٣٧) - (٥/ ٤٣٥) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿فَأَمَّا مَنَ أُوتِيَ كِتَبْهُ مِبِيمِينِهِ ﴾ (٢) إلى قَوْلِهِ: ﴿ يَسِيرَهِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ فَأَمَّا مَنَ أُوتِيَ كِتَبْهُ مِبِيمِينِهِ ﴾ (٢) إلى قَوْلِهِ: ﴿ يَسِيرًا ﴾ (٣) قَالَ: «ذَلِكِ العَرْضُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ عُثْمَانَ بْن الأَسْوَدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ.

الخسابِ نَقْش الحِسَابِ...» إلخ، كأنّها فَهِمَتْ من المُنَاقَشَة في الحِسَابِ نَقْش الحِسَابِ؛ لأنّه عادةً يَجْري فيه الحِسابُ ويدُلُّ عليه الرِّوايةُ الأخرى فلذلك سألَتْ. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَاب وَمِنْ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.

<sup>(</sup>٢) الانشقاق: ٧.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ٨.

## [بَاب] وَمِنْ سُورَةِ البُرُوجِ

١٨٥١ (٣٣٤٠)- (٥/ ٤٣٩- ٤٣٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ المَعْنَى وَاحِدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُّنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى العَصْرَ هَمَسَ - وَالهَمْسُ فِي بَعْضِ قَوْلِهِمْ تَحَرُّكُ شَفَتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا صَلَّيْتَ العَصْرَ هَمَسْتَ؟ قَالَ: «إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الأُنْبِيَاءِ كَانَ أُعْجِبَ بِأُمَّتِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلاءِ؟ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، فَاخْتَارُوا النِّقْمَةَ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ المَوْتَ، فَلَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْم سَبْعُونَ أَلْفًا». قَالَ: وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ الآخُرِ قَالَ: اللهَ مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ المَلِكِ كَاهِنٌ يَكُهَنُ لَهُ، فَقَالَ الكَاهِنُ: انْظُرُوا لِي غُلَامًا فَهِمًا - أَوْ قَالَ: فَطِنًا - لَقِنًا فَأُعَلِّمَهُ عِلْمِي هَذَا، 'فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا العِلْمُ وَلا يَكُونَ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ. قَالَ: فَنَظَرُّوا لَهُ عَلَى مَا وَصَفَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الكَاهِنَ وَأَنْ يَخْتَلِفَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الغُلَامِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ - قَالَ مَعْمَرٌ: أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ - قَالَ: فَجَعَلَ الغُلامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَعَبْدُ اللهَ. قَالَ: فَجَعَلَ الغُلَامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ وَيُبْطِئُ عَن الكَاهِنِ، فَأَرْسَلَ الكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الغُلَامِ إِنَّهُ لَا يَكَادُ يَحْضُرُنِي، فَأَخْبَرَ الغُلَامُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: إِذَا قَالَ لَكَ الكَاهِنُ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْ: عِنْدَ أَهْلِي، وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ كُنْتَ عِنْدَ الكَاهِنِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا الغُلَامُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٍ قَدْ حَبَسَهُمْ دَابَّةٌ، فَقَالَ

بَعْضُهُمْ: إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ أَسَدًا. قَالَ: فَأَخَذَ الغُلَامُ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَهَا. قَالَ: ثُمَّ رَمَى فَقَتَلَ الدَّابَّةَ. فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ قَتَلَهَا؟ قَالُوا: الغُلامُ، فَفَزِعَ النَّاسُ وَقَالُوا: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الغُلامُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ. قَالَ: فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى، فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ بَصَرِي فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: لَه لا أُرِيدُ مِنْكَ هَذَا، وَلَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَصَرُكَ، أَتُؤْمِنُ بِالَّذِي رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعَا اللهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَآمَنَ الأَعْمَى، فَبَلَغَ الْمَلِكُ أَمْرَهُمْ، فَبَعَثَ إليهم، فَأْتِيَ بِهِمْ، فَقَالَ: لأَقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لا أَقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ، فَأَمَرَ بِالرَّاهِب وَالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ أَعْمَى فَوَضَعَ المِنْشَارَ عَلَى مَفْرِقِ أَحَدِهِمَا فَقَتَلَهُ، وَقَتَلَ الآخَرَ بِقَتْلَةٍ أُخْرَى. ثُمَّ أَمَرَ بِالغُلَام، فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَأَلْقُوهُ مِنْ رَأْسِهِ، فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الجَبَلِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى ذَلِكَ المَكَانِ الَّذِي أَرَادُوا أَنْ يُلْقُوهُ مِنْهُ جَعَلُوا يَتَهَافَتُونَ مِنْ ذَلِكَ الجَبَلِ وَيَتَرَدُّونَ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا الغُلَامُ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَرَ بِهِ المَلِكُ أَنْ يَنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى البَحْرِ فَيُلْقُونَهُ فِيهِ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى البَحْرِ، فَغَرَّقَ اللهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَأَنْجَاهُ، فَقَالَ الغُلامُ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لا تَقْتُلُنِي حَتَّى تَصْلُبَنِي وَتَرْمِيَنِي وَتَقُولَ إِذَا رَمَيْتَنِي: بِسْمِ اللهِ رَبِّ هَذَا الغُلَام. قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ رَبِّ هَذَا الغُلَامِ. قَالَ: فَوَضَعَ الغُلَامُ يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ حِينَ رُمِيَ ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الغُلامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدُّ، فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هَذَا الغُلام. قَالَ: فَقِيلَ لِلْمَلِكِ أَجَزِعْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلاثَةٌ، فَهَذَا العَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوكَ. قَالَ: فَخَدَّ أُخْدُودًا ثُمَّ أَلْقَى فِيهَا الحَطَبَ وَالنَّارَ ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ. فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَلْقَيْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الأُخْدُودِ. قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَتِلَأَصَحَابُ ٱلْأَخَدُودِ ۞ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ (١) حَتَّى بَلَغَ

<sup>(</sup>١) البروج: ٤-٥.

﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (١) قَالَ: فَأَمَّا الغُلامُ فَإِنَّهُ دُفِنَ». فَيُذْكَرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَإِصْبَعُهُ عَلَى صُدْغِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِينَ قُتِلَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

الحَرْب لكَثْرتِهم وغَلَبتِهم بذلك الحَرْب لكَثْرتِهم وغَلَبتِهم بذلك على أعْدَائِهم.

<sup>(</sup>١) البروج: ٨.

## وَمِنْ سُورَةِ الانْشِرَاحِ''

١٨٥٢ - (٣٤٦) - (٣٤٦) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ، مَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ رَجُل مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ رَجُل مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، فَأَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ، فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى يَقُولُ: أَحَدُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، فَأَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ، فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: يَعْنِي قُلْتُ لِأَنْسِ بْن مَالِكِ: مَا يَعْنِي؟ - قَالَ: إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: يَعْنِي قُلْتُ لِأَنْسِ بْن مَالِكِ: مَا يَعْنِي؟ - قَالَ: إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي، فَغُسِلَ قَلْبِي بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِي إِيمَانًا وَحِدْيثَ وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «بَيْنَمَا [أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُول]: أَحَدٌ بَيْنَ الثَّلاثَةِ، والمراد به هو صلى الله تعالى عليه وسلَّم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَاب وَمِنْ سُورَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ.

## [بَاب] وَمِنْ سُورَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ الفَضْلِ الجُدَّانِيُّ عَنْ يُوسُفَ بْن سَعْدٍ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى الحَسَنِ بْن عَلِيٍّ بَعْدَ مَا بَايَعَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: مَوَّدُتَ وُجُوهِ المُؤْمِنِينَ فَقَالَ: لَا تُؤَنِّبْنِي رَحِمَكُ اللهُ، سَوَّدْتَ وُجُوهِ المُؤْمِنِينَ فَقَالَ: لَا تُؤَنِّبْنِي رَحِمَكُ اللهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّا أَنْ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّا أَنْ لِللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّا أَنْ لِللّهُ فَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ بَنِي أُمِيَّةً عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّا أَنْ لِللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ بَنِي أُمْيَّةً عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَنزَلَتْ: ﴿ إِنَّا أَنْ لِللّهُ فَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى مَنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَنزَلَتْ: ﴿ إِنّا أَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ بَنِي أُمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلا يَنْفُلُكُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَاسِمُ فَعَدَدْنَاهَا فَإِذَا هِيَ أَلْفُ يَوْمَ لَا يَزِيدُ يَوْمًا وَلا يَنْقُضُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ القَاسِمِ بْن الفَضْلِ عَنْ يُوسُفَ بْن مَازِنٍ، وَالقَاسِمِ بْن الفَضْلِ عَنْ يُوسُفَ بْن مَازِنٍ، وَالقَاسِمُ بْنُ الفَضْلِ الحُدَانِيُّ هُوَ ثِقَةٌ؛ وَثَقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. وَيُوسُفُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ. وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

التَّوْله: «لا تُؤَنِّبنِي»: من التَّأنِيبِ وهو المُبَالغَةُ في التَّعْنيفِ والتَّوْبيخ.

<sup>(</sup>١) الكوثر: ١.

<sup>(</sup>٢) القدر: ١ -٣.

## [بَابٌ] وَمِنْ سُورَةِ لَمْ يَكُنْ

١٨٥٤ - (٣٣٥٢) - (٤٤٦/٥) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا مُغْيَانُ عَنِ الْمُخْتَادِ بْن مُهْدِيِّ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ الْمُخْتَادِ بْن فُلْفُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَيْرَ البَرِيَّةِ، قَالَ: «ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

اللَّفْظ؛ لأنَّه رُبَّما يَصِير سببًا للمُبالَغة في التَّعْظيم المؤدّي إلى الفِتْنةِ. والله تعالى أعلم.

### [بَابِ وَمِنْ] سُورَةِ الإِخْلَاصِ

مَدَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّنَنَا أَبُو سَعْدٍ هُو الصَّغَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْن أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّنَنَا أَبُو سَعْدٍ هُو الصَّغَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْن أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بْن كَعْبٍ، أَنَّ المُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ قُلْهُواللّهُ أَحَدُ ۞ اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ (١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهُ الصَّمَدُ وَلَا شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ، وَلا شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيمُوتُ، وَلا شَيْءٌ يُولَدُ إِلَا سَيمُوتُ، وَلا شَيْءٌ يَمُوتُ وَلا يَمُوتُ وَلا يُورَثُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ وَلا عِدْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ».

انْسُبْ»: إمَّا أنَّ المرادَبه الوصْفُ، وإمَّا أنَّ المرادَ ذكرُ النَّسَب فعلى الأوَّل أنْزِلَ إنْجَاحًا لمَقْصُودِهم، وعلى الثَّاني ردًّا عليهم.

<sup>(</sup>١) الإخلاص: ١-٢.

<sup>(</sup>٢) الإخلاص: ٤.

### [بَابِ وَمِنْ] سُورَةِ المُعَوِّذَتَيْنِ

١٨٥٦ - (٢٣٦٦) - (٤٥٢/٥) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْن عَمْرٍ و العَقَدِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! اسْتَعِيذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا، فَإِنَّ هَذَا الغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «الغاسِقُ»: هو المُقْبِل بالظُّلْمة. «إذا وَقَبَ»، أي: غاب.

١٨٥٧ – (٣٣٦٧) – (٤٥٣/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ الجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يُرَ عِنْ أُهُنَّ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّورَةِ، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّورَةِ، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاقِ ﴾ (١) إلى آخِرِ السُّورَةِ، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاقِ ﴾ (١) إلى آخِرِ السُّورَةِ، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاقِ ﴾ (١) إلى آخِرِ السُّورَةِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

التَّعَوُّذ. وله: «لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ»، أيْ: في بابِ التَّعَوُّذ.

١٨٥٨ – (٣٣٦٨) – (٤٥٤-٤٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا

<sup>(</sup>١) الناس: ١.

<sup>(</sup>٢) الفلق: ١.

خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحِمَكَ اللهُ، يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ المَلائِكَةِ، إِلَى مَلاٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! مَا هَؤُلاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَوُهُمْ - أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ - قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكِ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: يَا رَبِّ! زِدْهُ فِي عُمْرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ، قَالَ: أي رَبِّ! فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. قَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَتَاهُ مَلَكُ المَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجَّلْتَ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ، قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِا بْنِكِ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنُسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، قَالَ: فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ بِالكِتَابِ وَالشُّهُودِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَوَايَةِ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. \* قوله: «فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهِ»، أي: بإرادَتِه.

### [بَابٌ]

١٨٥٩ – (٣٣٦٩) – (٤/٥٥ – ٤٥٤) كَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، كَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، كَدَّتَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الحِبَالَ، فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، قَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمُ الْحَدِيدُ، قَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النَّارُ، فَقَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النَّارُ، فَقَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النَّارُ، فَقَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النَّارُ، فَقَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمُ المَاءُ، قَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: يَعَمُ المَاءُ، قَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: يَعَمُ النَّارِ؟ قَالَ: يَعَمُ الرِّيحُ، قَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ المَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ الرِّيحُ، قَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ الْرُيحُ؟ قَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ عَلَادِ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ الْرُيحَ؟ قَالُ: يَعَمُ الْرُيحَ؟ قَالُ: يَعَمُ الرِّيحُ، قَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ الرِّيحُ، قَالُوا: يَا رَبِّ! فَهُلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنْ ضَالِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

توله: «تَمِيدُ»،أي: تَضْطَرِب ولا تَسْتَقِرُ.

وقوله: «فَقَالَ»: من اسْتِعَارةِ القَوْل للفعل.

# أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ(''

## بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

١٨٦٠ (٣٣٧٠) - (٥/٥٥) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدِ بْن أَبِي الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ، وَعِمْرَانُ القَطَّانُ هُوَ ابْنُ دَاوُدَ وَيُكْنَى أَبَا العَوَّامِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٣.

والقَوْلُ: بأنَّ الذِّكْر مُنْدَرِجٌ في الدُّعَاء كما هو مُقْتَضي بعض الأحَاديث يَقْتَضِي انتفاءَ المُفَضَّل عليه إلا أنْ يُرادَ ليس بشَيْءٍ من مُطْلَق القَوْل «أكْرَم» فيصيرُ حاصلُ الحديثِ أنَّ الذِّكْر أكرمُ من مُطْلق القَوْل، و هذا معنى لا يُناسِب متَانةَ الكَلام، فلعَلَّ المرادَ بقوله: «أكْرَم» أَسْرع قبولاً وأنفذ تأثِيْرًا. والله تعالى أعلم.

١٨٦١ – (٣٣٧٢) – (٥/ ٤٥٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ يُسَيْعٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّةُ اللهُ اللهُ

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ عَنْ ذَرِّ وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ذَرٍّ. ذر هُوَ ذَرٍ بنُ عبدِ الله الهَمَدَانيُ ثِقَةٌ والدُّ عُمَرَ بنِ ذَرْ.

مبالغة لَيْسَتْ غيرَ [١٨٣/ أ] الدُّعاء، أي: أنَّ العِبَادةَ هي العِبادةُ في قوله: «الدَّعاء بخير»، وضميرُ الفَصْل من تَعريفِ المُسْتفَاد من معنى الحَصْر وهذا هو في غايةِ الْقُصُور، والدُّعاء في ذلك والاستعانة والافتقار والخُضوع إظهار التُّذَلُّل للعُبودِيَّةِ لأنَّ حقيقتَه بها وخالصها(٢).

<sup>(</sup>۱) غافر: ۲۰.

<sup>(</sup>Y) هكذا في المخطوط ولعله خطأ وينبغي أن يكون كالآتي: قوله: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» أي: الدعاء بخير، وضمير الفصل من التعريف المستفاد منه معني الحصر وهو غاية القصور في الدعاء، و الاستعانة، والافتقار، والخضوع، و إظهار التذلُّل والعبودية؛ لأن حقيقته بها. وحاصلها في قوله: «الدُّعَاءُ هَيَ الْعَبَادَةُ»: أي: ليست مبالغةٌ في العبادة غير الدعاء بخد.

## [بَابِ مَا جَاءَ فِي] فَضْلِ الذِّكْرِ

١٨٦٢ (٣٣٧٥) - (٤٥٨/٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْن قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ رَجُلًا قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

\* قوله: «رَطْبًا»: مَعْمُوْرًا حَيًّا كُرُطُوْبِةِ النَّباتِ لا خَرابًا مَيِّتًا.

### [بَابِ مِنْهُ]

٦٨٦٣ – (٣٣٧٦) – (٥/ ٤٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرُاتُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمِنَ الغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ قَالَمُشْركِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللهَ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً». أَ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ دَرَّاجٍ.

الذَّاكِرُوْنَ الله كَثِيرًا»: في بعض النُّسَخ «الذَّاكِرُوْنَ» (١٠ ههنا وفيما بعد وهوالأظهر، وتوجيهُ الذَّاكِرين - باليَاء - أنَّه على الحِكَاية كما فى القُرْآن. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) كما في نسخة أحمد شاكر، والمذكور في المتن.

# بَابِ مَا جَاءَ فِي القَوْمِ يَجْلِسُونَ فَيَذْكُرُونَ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ مَا لَهُمْ

## مِنَ الفَضْلِ]

١٨٦٤ (٣٣٧٨) - (٤٦٠-٤٥٩/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعْدِيًّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ المَلائِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ اللهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ المَلائِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

﴿ قُولُه: «وَذَكَرَهُمُ اللهُ»: ومِصْداقُه قُولُه تعالى: ﴿ فَٱذْكُرُونِيَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٢.

# بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ المُسْلِم مُسْتَجَابَةٌ

١٨٦٥ – (٣٣٨٣) – (٥/ ٤٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْن عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِيبِ بْن عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن كَثِيرٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْن خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْن خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْن إِبْرَاهِيمَ، وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُوسَى بْن إِبْرَاهِيمَ هَذَا الحَدِيثَ.

\* قوله: «وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلهِ»: قيل: المرادُ بالحَمْد سورةُ الفَاتِحة فإنَّها دعاءٌ من أفضل الأدْعِيَةِ وأَجْمَعِها. قيل: بل اعْتَبر الثَّناءَ دعاءً؛ لأبَّه من باب التَّوسُّل [١٨٣/ب] إلى نَيْل المَطْلوب بأدَقِّ طَريقٍ إذِ الكريمُ لا يُخَيِّب مَنْ أَثْنَى عليه، فتَناءُه دعاءٌ. وقيل: هو مِنْ باب الشُّكْر المُسْتَجْلِب للمَزيدِ، فصارَ كأنَّه دعاءٌ.

# بَابِ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ [وَإِذَا أَمْسَى]

٦٨٦٦ - (٨٣٨٨) - (٥/ ٤٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْن عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْم وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ صَبَاحٍ كُلِّ يَوْم وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ العَلِيمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ"، وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِحٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: «مَا تَنْظُرُ؟ أَمَا إِنَّ الحَدِيثَ كَمَا حَدَّثُتُكَ وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلُهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

توله: « فَيَضُرَّهُ» (١): المَشْهورُ النَّصب على أنَّه عَطَفٌ على «يَقُولُ».

الْيُمْضِيَ »: جوابُ النَّهْي لكن «لاً» سَبَبِيَّةٌ كما لا يَخْفَى، فالأقربُ فى مثلِه الرَّفْعُ على أنَّه عَطفٌ على «يَقُوْلُ».

توله: «لِيُمْضِيَ»، أى: أنْسَانِيْ ليُمْضِيَ.

١٨٦٧ – (٣٣٩١) – (٤٦٦/٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بِكَ

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي نسخة أحمد شاكر كما في متن الحديث.

أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ المَصِيرُ، وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الثَّانى صيغةُ الْمُضَارع في موضع المَاضِي وكذلك قولُه: «أَصْبَحْنَا» في دعاءِ الأَساءِ. الإمساءِ.

## [بَابِ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ]

مَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَا اللهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُها إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا، تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا، تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا، تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً أَلْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَإِنْجِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَلِمَ مُؤَى بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْبَرَاءِ، وَرَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ البَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ البَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ». وفي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ.

قوله: «ثُمَّ قَالَ: «وَبِنَبِيِّكَ»: و ذلك لأنَّ تَوْصِيفَ الرَّسُولِ بِقَوْلِه: «الَّذِيْ أَرْسَلْتَ» ضايعٌ بِخَلافِ النَّبِيِّ.

# [بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ عِنْدَ الْمَنَامِ]

١٨٦٩ (٣٤٠٦) - (٥/٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْن اللهِ بْن أَبِي بِلَالٍ، عَنِ اللهِ بْن مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بِلَالٍ، عَنِ اللهِ بْن سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بِلَالٍ، عَنِ اللهِ عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بِلَالٍ، عَنِ اللهُ عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ المُسَبِّحَاتِ، وَيَقُولُ: «فِيهَا آيَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قوله: «المُسَبِّحَات»، أي: السُّور التي في أوَائِلها التَّسْبِيْحُ بلَفْظ سُبَّحَ أو يُسَبِّحُ أو يُسَبِّحُ أو يُسَبِّحُ أو سُبْحَات كيف ما كان.

١٨٧٠ – (٣٤٠٧) – (٤٧٦/٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي العَلاَءِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، قَالَ: صَحِبْتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي سَفَوٍ، فَقَالَ: وَلَا أَعُلَمُكَ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عَبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عَبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عَبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الغُيوبِ»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَنْ مُشْلُمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ وَلَا الوَجْوِ وَلَي بَعْرِهُ مُنَ عَلَى اللهُ عِنَى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ». قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْوِ. وَالجُرَيْرِيُّ هُو: سَعِيدُ بْنُ إِيسَالِهُ بِن الشِّخُيدِ اللهِ بْنِ الشِّخُودِ الجُرَيْرِيُّ. وَأَبُو العَلاءِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخُودِ الجُرَيْرِيُّ وَ أَبُو العَلاءِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخُودِ الجُرَيْرِيُّ.

توله: «يَهُبَّ»: - بضمِّ الهَاء و تشديدِ البَاء - أي: يَسْتَيْقظُ ويقُوْم.

### [بَابِ مِنْهُ]

مُلْيَة، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلَيَّة، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَا دَخَلَ الجَنَّة، أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ: يُسَبِّحُ اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيدِهِ، قَالَ: وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيدِهِ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيدِهِ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيدِهِ، قَالَ: (فَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا»، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيدِهِ، قَالَ: (فَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا» وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي المِيزَانِ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي المِيزَانِ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً وَتُكَبِّرُهُ وَلَاللَيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةٍ سَيِّئَةٍ »؟ قَالُوا: فَكَيْفَ لَا نُحْصِيهَا؟ فَالَ: (يَأْتِي أَعَلَ فَي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ »؟ قَالُوا: فَكَيْفَ لَا نُحْصِيهَا؟ وَالَذَا وَكُولُ كَذَا ، اذْكُر كَذَا ، اذْكُر كَذَا ، حَتَّى يَنَامَ ». وَنُقُولَ فَلَعَلَهُ أَلَا يَفْعَلَ ، وَيَأْتِيهِ وَهُو فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُ مُ كَذًا ، اذْكُر كَذَا ، وَمُو فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُزَلُّ كُذُهُ مَا لَا مَنْ عَلَى وَالْمَالَةُ وَلَا يَرَالُ يُولُو فَي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَاقًا لَا عَلَا اللهُ الْمَالِهُ الْعَلَى الْمُؤَافِى عَلَى الْمَالِهُ عَلَى الْمُؤَافِى الْمُؤَافِى عَلْمُ وَلَا يَسَلِعُهُ وَلَكُولُوا اللْعَلَهُ وَالْمُؤَافِى اللْعُلْمُ الْقُولُولُ اللْعَلَلُهُ الْمُؤَافِى الْمُؤَافِى الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى الْمُؤَافِى اللْعُلَا

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مُخْتَصَرًا. وفي البَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَنْسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

توله: «فَتِلْكَ خَمْسُونَ، وَمِائَةٌ»: في الأوْقاتِ الْخَمْسةِ.

# بَابِ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ

الله المناف الله عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاؤُوسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، عَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ وَلَكَ الحَقُّ، وَلِعَاءُكَ حَقًّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَاللَّهُمَّ لَكُ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ الْمَنْتُ، وَعِلَكَ تَوَكَلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، إِنَّكَ إِلَهِي لَا إِلَهَ كَالْتُهُ وَمَا أَعْلَنْتُ، إِنَّكَ إِلَهُ إِلَا اللهَ اللهُ الْمَالِيَ اللهَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْتَ اللهُ الل

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالًمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

توله: «قَيَّامُ»: - بتَشْدِيدِ اليّاء - القيَّام، والقيُّوم: القَائِم بأمُوْر الخَلائِق، وبَدْء العَالم في جميع أحوالِه. وقيل: الدَّائم القَائم بتَدْبير الخَلْق، المُعْطِى له ما به قِوَامُه، أو القَائم بنَفْسِه المُقِيْم لغَيْره.

# بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ (١)

الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَالمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدَةٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زَيْدٍ، وَالمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ - وَهُو قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ - عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِي اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو حَيُّ لا يَمُوتُ، بِيلِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَعَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْنًا فِي الجَنَّةِ».

وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هَذَا هُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْن مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

القَائم بأمر الرَّجل بلُغةِ الفُرُس. انتهى من غريب ابن الأثير (٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ.

<sup>(</sup>٢) راجع: النهاية الجزرية لابن الأثير: ٨/ ٣٥٣٦.

# بَابِ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى مُبْتَلِّي

١٨٧٤ – (٣٤٣١) – (٤٩٣/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِ و بْن دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمْرَ، عَنْ عَمْرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَأَى عَمْرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ ضَاحِبَ بَلاءٍ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ البَلاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرُو بْن دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزُّبَيْرِ هُوَ: شَيْخٌ بَصْرِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِنَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزُّبَيْرِ هُو: شَيْخٌ بَصْرِيُّ، وَلَيْسَ هُو بِالْقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بَالِمِ بِنْ عَلِيًّ بِأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْن عَلِيًّ بِأَحَادِيثَ عَنْ شَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْن عَلِيً أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَى صَاحِبَ بَلاءٍ يَتَعَوَّذُ، يَقُولُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ وَلا يُسْمِعُ صَاحِبَ اللهِ اللهِ بْن عَلَيْ

عوله: «مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ»: ينبغي أنْ يُسِرَّ بِهذا الخِطَاب لئلا يتأذَّى به المُصابُ. والله تعالى أعلم بالصَّواب.

# بَابُ مَا جَاءَ فِيْ جَامِعِ الدَّعَوَاتِ آخِرُ بَابِ الْدَّعَوَاتِ

\* قوله: «ولَمْ يَنْبَغِي»: بإثباتِ الياء للإشباع والأصل حَذْفُه، أي: ولَمْ يَنْبَغِ، و يمكنُ أَنْ يكونَ إثبات آخر المُعَتَلِّ منزلةَ الصَّحيح ثُمَّ المعنى - والله تعالى أعلم - أنَّه لا يُعاقب بذنب في ذلك اليَوْم [١٨٤/ أ] إلا المُشْركُ. والله تعالى أعلم.



# بَابُ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْن وَكِيع عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ الخَطْمِيِّ

### الأَنْصَارِيِّ (١)

١٨٧٥ – (٣٤٩١) – (٥٢٣/٥) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْن وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُ وَلَا يَعِمُا ثُوبِيَ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو جَعْفَرٍ الخَطْمِيُّ اسْمُهُ: عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْن خُمَاشَةَ.

الْحِبُّ»، أي: ما أعْطَيْتَني من مَحْبُوبَاتي فاجْعَلُه [«قُوَّةً»، أي]: وَسِيْلةً إلى تَحْصِيل مَحْبُوبَاتِك.

قوله : «مَا زَوَيْتَ عَنِّي...» إلخ، المرادُ به ما لَمْ تُعْطِنى من مَحْبُوبَاتِى فاجْعَلْه «فَرَاغًا» لتَحْصِيل مَحْبوبَاتِك.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ.

# بَابُ حَدِيْثِ عَلِيّ بْن حُجْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

١٨٧٦ – (٥/ ٥٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ أَبُو عُمَرَ الهِلَالِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْن إِيَاسٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبُو عُمَرَ الهِلَالِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْن إِيَاسٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّكَ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ مَتُولًا تَوَالَةُهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي»، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي»، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكُنَ شَيْئًا».

قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو السَّلِيلِ اسْمُهُ: ضُرَيْبُ بْنُ نُفَيْرٍ وَيُقَالُ: ابْنُ نُقَيْرٍ.

الكليم. وله: «فَهَلْ تَرَاهُنَّ...» إلخ، يريدُ أنَّها من جَوامع الكليم.

# بَابُ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيمَ ... عن أَبِي سَلَمَةُ (١)

١٨٧٧ – (٣٥١١) – (٥٣٣/٥) حَدَّنَنَا يَعْقُوبَ، حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرُو بْن أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ أُحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي أَحَدَكُمْ مُصِيبَتِي فَيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا». فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اخْلُفْ فِي فَلْجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا». فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اخْلُفْ فِي أَعْرُونَى فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا». فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اخْلُفْ فِي أَعْرُنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا فَيْضَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عِنْدَ اللهِ أَحْرُنِي فِيهَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً. وَأَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ.

عوله: «أَبْدِلْنِي»: بقَطْع الهَمْزةِ. «مِنْهَا»، أي: من الفَائِت من المُصِيْبة لا مِنْ نَفْسِها.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابِ مِنْهُ.

# بَابُ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةً (١)

١٨٧٨ - (٣٥٢٦) - (٥٤٠/٥) حَدَّنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْشَبٍ، عَنْ أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا أَيضًا عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ عَمْرِو بْن عَبْسَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: «لَمْ يَتَقَلَّبْ»، أي: لَمْ يَرْجِع إلى القِيام: الاستيقَاظِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ.

## بَابُ حَدِيْثِ الحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (١)

١٨٧٩ (٣٥٥٠) - (٥٥٣/٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّنِّينَ إِلَى السَّبِّينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

قوله: «[مَا بَيْنَ السِّتِیْنَ إلى السَّبْعِیْنَ]»، أي: [مَنْ] يَمُوْت منهم كبيرًا،
 أمَّا مَنْ يموتُ صغيرًا فلا حدَّ له.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ فِيْ دُعَاءِ الْنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### أَحَادِيْثُ شَتَى مِنْ أَبْوَابِ الْدَّعَوَاتِ

١٨٨٠ (٣٥٦٣) - (٥/ ٥٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَنْ مَنْ مِثْلُ جَبَلِ ثَبِيْرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ عَرَامِكَ، وَأَعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. حَرَامِكَ، وَأَعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

توله: «مِثْلُ جَبَلِ صُبَيْرٍ...» إلخ، الصواب صِيْر - بالياء المُثَنَّاة تحتًا - وفي بعضها:
 وفي بعض النسخ: «تُبِيْر» - بالثَّاء المثلَّثةِ، ثُمَّ المُوَحَّدة والتَحْتِيَة - وفي بعضها:
 «كَبِير».

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ.

### [بَابِ فِي دُعَاءِ المَرِيض]

١٨٨١ – (٣٥٦٤) – (٥/ ٥٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًّا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَتَا خَلِي قَدْ حَضَرَ فَأْرِحْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي، فَقَالَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ فَأرِحْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ، قَالَ: فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوِ اشْفِهِ» – شُعْبَةُ الشَّاكُ – فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي بَعْدُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «فَارْفَعْنِي...» إلخ، الصّوابُ فارْفُقْ بي.

١٨٨٧ – (٧٥٧٧) – (٥/ ٥٦ – ٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّنِّيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي جَدِّي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لا إِلَه إِلاَ هُو الحَيَّ القَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنِ الزَّحْفِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

النُّوْن - قبيلةٌ من عَمَر الشَنِّيُّ»: - بالشَّيْن المُعْجَمةِ والنُّوْن - قبيلةٌ من عبدِ القَيْس.

# بَابُ حَدِيْثِ أَبِيْ كُرَيْبٍ مُحَمَّد بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١)

١٨٨٣ (٣٦٠٠)- (٥/ ٥٧٩ -٥٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ فَضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلْمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمُّ، فَيَجِيئُونَ فَيَحُفُّونَ بِهِمْ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ اللهُ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لا، قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيدًا، وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا، وَأَشَدَّ لَكَ ذَكْرًا، قَالَ: فَيَقُولُ: وَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَطْلُبُونَ الجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لا، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، قَالَ: فَيَقُولُ: فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالُوا: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لا، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ هَرَبًا، وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا، وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا الخَطَّاءَ لَمْ يُردْهُمْ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُ: هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ».

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيًّا حِينَ فِي الأَرْضِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

\* قوله: «فُضُلًا»، أي: هُمْ فاضِلُوْن على الَّذِيْن يكتبُونَ أعمالَ النَّاس.

# أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ"

# بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٨٨٤ – (٣٦٠٥) – (٥/ ٥٨٣) حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مُصْعَبِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ وَاثِلَة بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَة قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي هَاشِمٍ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

الدُّنيا من الجُوْد والكَرَم والشَّجاعةِ، أي: جعَلَهم رؤَسَاءَ فُضَلاءً، متَّصِفِيْن بفضَائل الدُّنيا من الجُوْد والكَرَم والشَّجاعةِ، وكلِّ ما يَحْمَدُه العقلاءُ من الصِّفاتِ، وكذا اصطفى قريشًا، واصطفى بني هاشم. وأمَّا اصطفاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ بَينِهم فمن كُلِّ وجهٍ باعْتبارِ الفَضَائل الدُّنِيُويَّة والأخْرَوِيَّةِ. والله تعالى أعلم.

١٨٨٥ (٣٦٠٩) - (٥/٥٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ الوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْن الوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْن الوَلِيدِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْن مُسْلِمِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَّةُ؟ قَالَ: (وَ وَ الْجَسَدِ».

(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

 « قوله: «بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ»، أي: قبلَ أن يَتِمَّ خَلْقُ آدمَ، وقبلَ اللهُ وَخِلهُ إِذْخَال رُوْحِه في جَسده، والحديثُ حمَله العِزُّ على التَّقدير، أي: قدَّر لهُ وَوَرَ النَّبُوَّة قبل أنْ يَخْلَقَ آدمَ، ورُدَّ بأنَّ جميعَ الأنبياءِ كذلك.

و مقتضى الخَبر أنَّ هناك خُصُوصِيَّةٌ له ﷺ لأجلها أخبر بِهذ الخَبر إعلامًا لأمَّتِه ليَعْرفُوا قَدْرَه عندَ اللهِ تعالى، فالوَجْهُ أنَّه إشارةٌ إلى تَشْريفِ رُوْحِه الشَّريفة أو حقيقته بالنَّبوَّةِ، والحقائقُ تقصر عقُوْلنا عن معرفَتِها، وإنَّما يعرفُها خالقُها ومَنْ أمدَّه اللهُ بنُوْرٍ إلهيِّ، ثُمَّ إنَّ تلكَ الحقائقَ يؤتي اللهُ حقيقةً منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء، فحقيقةُ النبي ﷺ قد تكونُ من قبل خَلْق آدمَ آتاها اللهُ تعالى ذلك الوقب فصار نبيًا، الوقب فصار نبيًا، وكتبَ إسمَه على العَرْش، وأخبرَ عنه بالرِّسَالةِ ليعلمَ ملائكتُه وغيرُهم كرامته عندَه وكتبَ إسمَه على العَرْش، وأخبرَ عنه بالرِّسَالةِ ليعلمَ ملائكتُه وغيرُهم كرامته عندَه والتَّبليغُ. و الله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن قَيْسِ بْن مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: وُلِدْتُ أَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفِيلِ، وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: وَرَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي المِيلَادِ، قَالَ: وَرَأَيْتُ خَذْقَ الْفِيلِ أَخْضَرَ مُحِيلًا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.

عُوله: «قُبَاثَ»: - بِقَافٍ مَضْمُومةٍ، و باءٍ موَحَدةٍ، و آخرُه ثاءٌ مُعْجمَة مثلَّثةٌ - قُبَاثُ بْنُ أَشْيَم بْنِ الملوِّح بْنِ يَعْمُرَ (١). من ابن ماكولا (٢).

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام الكبير، الحافظ البارع، النسَّابة أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علكان، الجَرْبَاذْقاني، ثم البغدادي، المعروف بابن ماكولا، كان إماما عالما، ثبتا حافظا، مجوِّدا نحويا، شاعرا مبرزا. ولد في الخامس من شعبان، سنة إحدى وعشرين وأربع مائة بعُكْبُرا، سمع بشرى بن عبد الله الفاتني، وابن شاهين، وأبا طالب بن غيلان، وأبا الطيب الطبري وغيرهم، رحل إلى الشام والسواحل، وديار مصر، والجزيرة، والثغور والجبال، ودخل بلاد خراسان وما وراء النهر، وجال في الآفاق ولقي الحفاظ والأعلام. من تصانيفه: «الإكمال»، و «كتاب الوزراء»، قتله غلمانه الأتراك في نيف وسبعين وأربع مائة. راجع لترجمته: المنتظم: ١٢٠١٦، وفيات الأعيان: ٣/ ٥٠٠، فوات الوفيات: ٣/ ١٠٠، تذكرة الحفاظ: ١٢٠١٠، سير أعلام النبلاء: ١٨ / ٢٠، البداية والنهاية: ١ / ٨٠٠، طبقات الحفاظ: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني: ٧/ ٩٣.

توله: «حَذْقُ الطَّيْرِ»: الرِّوايةُ حَذْقُ الطَّيْر، وصوابُه حَذْقُ الفِيْلُ وهو رَوْثُه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٨٨٧ – (٣٦٢٠) – (٥/ ٥٩٠ – ٥٩) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ سَهْل أَبُو العَبَّاسِ الأَعْرَجُ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّام وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاخِ مِنْ قُرَيْشِ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِب هَبَطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ، قَالَ: فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ، يَبْعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْش: مَا عِلْمُك؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ العَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيِّ، وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الإبلِ، قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ القَوْم وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّوم، فَإِنَّ الرُّومَ إِنْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُونَهُ، فَالتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّوم فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَا أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ بِأَنَاسِ وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بُعِثْنَا إِلَى طَريقِكَ هَذَا، فَقَالَ: هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّمَا أَخْبِرْنَا خَبرَه بِطَرِيقِكَ هَذَا. قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ؟ قَالُوا: لا، قَالَ:

فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ؟ قَالُوا: أَبُو طَالِبٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِلَالًا وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الكَعْكِ وَالزَّيْتِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

توله: «غُضْرُوف»: قال الجَوهريُّ: هما لُغَتان غُرْضُوْفٌ وغُضْرُوْفٌ
 وهو مَا لانَ مِنَ الْعَظْم (١).

<sup>(</sup>١) راجع: الصحاح وتاج اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري: ٤/ ١٤١٠.

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي آيَاتِ [إِثْبَات] نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وَمَا قَدْ خَصَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ]

١٨٨٨ – (٣٦٢٤) – (٥٩٣-٥٩٢/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَالا: أَنْبَأْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذِ الضَّبِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ». قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

توله: «إِنَّ بِمَكَّةَ حَجَرًا»: قيلَ: هُو الحَجر الأسْود. وقيل: حجرٌ في بيتِ أبي بكر. قال الإمامُ مُحِبُّ الدِّين الطَّبْري (١): الأظهرُ الأوَّل.

١٨٨٩ – (٣٦٢٥) – (٥٩٣/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَثَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ

<sup>(</sup>۱) هو: الحافظ الفقيه، شيخ الحرم أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبرى المكي، ولد بمكة في جمادى الآخرة، سنة خمس عشرة وست مائة، سمع ابن المُقيِّز، وابن الجَمَّيْزي، وجماعة، وأفتى ودرَّس، وتفقَّه. روى عنه الدمياطي، وابن العطار، وابن الخباز، والبِرْزَالي وجماعة، من تصانيفه: «الرياض النضرة في فضائل العشرة المبشرة»، و«خائر العقبى في مناقب ذوي القربى»، «السمط الثمين في مناقب أم المؤمين»، و«القرى في ساكن أم القرى»، و«شرح التنبيه»، وكتاب «الأحكام». توفي في ذي القعدة، سنة أربع وتسعين وست مائة. راجع: العبر: ٣/ ٣٨٢، طبقات الشافعية: ٨/ ١٨، وشذرات الذهب: ٧/ ٧٤٣٠ الأعلام للزركلي: ١/ ١٥٩٠.

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَدَاوَلُ فِي قَصْعَةٍ مِنْ غُدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ يَقُومُ عَشَرَةٌ وَيَقْعُدُ عَشَرَةٌ، قُلْنَا: فَمَا كَانَتْ تُمَدُّ؟ قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاء».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو العَلاءِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ.

\* «نَتَنَاوَلُ»، وفي نُسْخَةٍ «نَتَدَاوَلُ».

# بَابُ حَدِيْثِ مَحْمُود بْن غَيْلَانَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

• ١٨٩٠ – (٣٦٢٧) – (٥/ ٥٩٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْن عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْن يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْن عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ إِلَى لِزْقِ جِذْعٍ وَاتَّخَذُوا لَهُ مِنْبَرًا، فَخَطَبَ عَلَيْهِ فَحَنَّ الجِذْعُ حَنِينَ النَّاقَةِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّهُ فَسَكَنَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أُبَيِّ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَحَدِيثُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

اللَّرْق: - بكسر، فسكون - اللَّرْق، أي: اللَّرْق، والمعنى إلى اللَّرْق، أي: اللَّصقُه، والمعنى إلى الجذع اللَّصق بالأرْض.

### بَابُ حَدِيْثِ أَبِيْ جَعْفَرِ مُحَمَّد بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ

# مُحَمَّدٍ، مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ(١)

الحُسَيْنِ بْن أَبِي حَلِيمَةَ مِنْ قَصْرِ الأَحْنَفِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْن أَبِي حَلِيمَةَ مِنْ قَصْرِ الأَحْنَفِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ المَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غَفْرَةَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَضِي اللهُ عَنْهُ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغَّطِ وَلا بِالقَصِيرِ المُتَرَدِّهِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلا بِالسَّبِطِ كَانَ مَعْمَدًا رَجِلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَعَظِ كَانَ مَعْمَدًا رَجِلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالطَّويلِ الْمُمَعَظِ كَانَ مَعْمَدًا رَجِلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالطَّويلِ الْمُمَعَقِيلِ المُمَعَقِلِ المُمَعَقِلِ الْمُمَعِيرِ المُتَرَدِّهِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلا بِالسَّبِطِ كَانَ مَعْمَلًا وَجِلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالطَّويلِ الْمُمَعَظِ مَعْ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالمُعَلِقِ وَلَا المُشَاشِ وَلَاكَتَدِ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ، مُشْرَب، أَدْعُجُ العَيْنَيْنِ، أَهُدَ اللَّشَيْقِ وَهُو خَاتَمُ النَّيْئِينَ، أَطْوَدُ النَّاسِ وَالْكَتَدِ، أَجْرَدُ دُو مَسْرُبَةٍ، مَعْرِيكَةً مَا النَّفَتَ النَّفَتَ النَّفَتَ النَّفَتَ النَّفَتَ النَّفَتَ النَّفَتَ النَّفَتَ الْمَثَلُهُ مَعْ وَيَعَةً مَانِهُ، وَمَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ وَأَصُلَاهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ النَّاسِ لَهُجَةً، وَأَلْيَتُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَةُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَقَبُلُهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ هُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الأَصْمَعِيَّ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أبواب المناقب

المُمَغَّطُ الذَّاهِبُ طُولًا. وَسَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ فِي كَلَامِهِ: تَمَغَّطَ فِي نُشَّابَتِهِ، أَيْ: مَدَّهَا مَدًّا شَدِيدًا.

السَّهْمةُ الوَاحِدةُ.
المَّعْجَمةِ - بضَمِّ النُّونِ و تشديدِ الشِّيْنِ المُعْجَمةِ - السَّهْمةُ الوَاحِدةُ.

# بَابِ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

١٨٩٢ - (٣٦٤٣) - (٦٠٣/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْن إِسْمَاٰعِيلَ، عَنِ الجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْن يَزِيدَ، يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ بِرَأْسِي وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَمَسَحَ بِرَأْسِي وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الخَاتَم بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الحَجَلَةِ. الزِّرُّ: يُقَالُ بَيْضٌ لَهَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ، وَقُرَّةَ بْن إِيَاسٍ، وَجَابِرِ بْن سَمُرَةَ، وَأَبِي رِمْثَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن سَرْجِسَ، وَعَمْرِو بْن أَخْطَبَ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

عوله: «مِنْ وَضُوئِهِ»: - بفَتْح الوَاو - والأقربُ أنَّه الماءُ الذي توَضَّأ به، فيَدُلُّ الحديثُ على طَهارةِ الماءِ المُسْتَعْملِ، ويَحتَملُ على بُعْدٍ أنَّ المرادَ بَقِيَّةُ الماءِ الَّذي توَضَّأ به.

توله: «زِرُّ الحَجَلَةِ»: هو - بتَقْديم الزَّاء المُعْجَمة المَكْسُورةِ على الرَّاءِ المُهْملةِ المُشَدَّدةِ - واحدُ الأزْرَارِ.

## بَابُ حَدِيْثِ مُحَمَّد بْن عَبْد المَلِكِ عَنْ ابْنِ أَبِي المُعَلِّي، عَنْ

### أبيهِ(۱)

بْن الشَّوَارِبِ، حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي المُعَلَّى، عَنْ أَبِي الشُّعَلَى، عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ: "إِنَّ رَجُلًا خَيْرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعْيشَ وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعْيشَ لِقَاءِ رَبِّهِ عَيْشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلُا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ إِذْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا صَالِحًا خَيْرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ. قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكُو أَعْلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكُو بَلُو يَكُو أَبُو بَكُو أَبُو بَكُو أَبُو بَكُو أَبُو بَكُو أَنْ أَبُو بَكُو أَبُو بَكُو أَنْ أَنُو بَكُو أَنْ أَبُو بَكُو أَنْ أَبُو بَكُو أَبُو بَكُو أَنْ أَلُو بَكُو أَنْ أَنْ وَيَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكُو أَبُو يَكُو أَبُو بَكُو أَنْ أَنُو يَكُو أَنْ أَنُ وَلَانَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ وَسُلَّمَ أَنْ أَنْ فَلَالًا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعْلَلًا لاَتَحَذْتُ ابْنَ أَبِي قُعَافَةَ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَبُو بَكُمْ خَلِيلًا وَلَوْ فَلَاقًا وَيَعَانَ أَبِي مَا فَدَ وَلَاتًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ فَلَاقًا وَ وَلَانًا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ فَلَاقًا وَإِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا اللهِ».

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

تعداد المعنى النّعمة والإحسان، لا بمعنى تعداد النّعمة فإنّ ذلك مكروة.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدًا الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْ مَسُلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: "إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ الله بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدُهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدُهُ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَيْنَاكَ يَا رَسُولَ الله بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَعَجِبْنَا، فَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خَيْرَهُ الله بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَ الله وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَكَانَ وَمُعْ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله هُو اللهُ عَنْ مَا عِنْدَ الله وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَكَانَ وَمُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَكَانَ وَسُولُ الله هُو اللهُ عَنْ مَا عِنْدَ الله وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَكَانَ وَسُلَمَ عَنْ عَبْدٍ خَيْرَهُ اللهُ بَعْ وَالْمَسْمِ فَعْ وَلَا لِللهُ عَلْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدُ فَوْ كُنْتُ مُتَعْفِدًا خَلِيلًا وَسُعْمَ وَلَا لِللهُ عَلْ النَّهُ عَلْمَالًا لَنْ بُعْ عَلْمَالًا لَكُونَ أُنْ عُنْ عُلَى النَّهُ عَلْمُ الله عُلْ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُرٍ وَلَكُنْ أُنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُورٍ وَلَكُنْ أُخُوتُهُ الإِسْلَامِ، لا تُنْقَيَنَ فِي المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَا خَوْحَةُ أَبِي كُورٍ عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «خَوْخَةُ»: - بفَتْح المُعْجَمة الأولى - بابٌ صغيرٌ أو كُوَّةٌ في الجِدار للضَّوْء.أمرَ بسَدِّ كُلِّ خَوخَةٍ ينظرون فيها إليه، وبابٍ يَمُرُّوْن فيه إلى المسجدِ سِوَى خَوْخَةِ الصِّدِيْق تكرُّمًا، ثم تَنْبيْهًا على خلافَتِه. وقيل: كنايةٌ عن الخِلافة، وسدّ أبوابِ القالة دون التَّطَرُّق إليها والتَّطَلُّع عليها وهو أقوى إذ لم يَصِحَّ أنَّ الصَّدِيْق كان له منزلٌ بجَنْب مسجدٍ.

## بَابُ حَدِيْثِ إِسْحَاق بْن مُوسَى الأَنْصَارِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١)

مُ ١٨٩٥ – (٣٦٧٥) – (٣٦٧٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البَزَّازُ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَا لًا، فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ: فَجِئْتُ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَا لًا، فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: وَسَلَّمَ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قُلْتُ: مِشْلُهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قَالَ: أَبْقَيْتُ لِمُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قُلْتُ: وَ اللهِ لا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا»: كلمةُ «إِنْ» شَرْطِيَّةُ، أي: إِنْ قَدَّرَاللهُ في السَّبْق عليه في يوم ذاك يتَحَقَّق اليوم.

<sup>(</sup>١) بَابٌ فِيْ مَنَاقِبِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كِلَيْهِمَا.

# بَابُ حَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِيْ شَبِيبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر (١)

١٨٩٦ – (٣٦٨٦) – (٦١٩/٥) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا المُقْرِئُ عَنْ عَيْوِهُ المُقْرِئُ عَنْ مُشَرَّحِ بْن هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، عَنْ مُشَرَّحِ بْن هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيُّ لَكَانَ عُمَرَ بْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيُّ لَكَانَ عُمَرَ بْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيُّ لَكَانَ عُمْرَ بْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيُّ لَكَانَ عُمْرَ بْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيُّ لَكَانَ عُمْرَ بْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيُّ لَكَانَ عُمْرَ بْن

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُشَرَّح بْن هَاعَانَ.

\* قوله: «لَكَانَ عُمَرَ بْنُ الخَطَّابِ»، أي: من غَايةٍ ما يُوَفَّق للصَّوابِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

### بَابُ حَدِيْثِ حُسَيْنِ بْن حُرَيْثٍ

حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْن وَاقِدٍ، حَدَّنَنِي أَبِي، حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي بُرَيْدَة، قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلَالاَ فَقَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي بُرَيْدَة، قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلَالاَ فَقَالَ: ﴿ يَا بِلَالُ! بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعِ أَمَامِي، دَخَلْتُ البَارِحَة الْجَنَّة فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعِ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبِ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ، فَقُلْتُ: أَنَا قُرُشِيٍّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قَلْتُ: أَنَا قُرُشِيٍّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرْيْشٍ، قُلْتُ: أَنَا قُرُشِيٍّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرْيْشٍ، قُلْتُ: أَنَا قُرُشِيٍّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أَمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ». فَقَالَ بِلَالُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَذَنْتُ قَطُّ إِلّا تَوضَّأَتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلّهِ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِهِمَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَمُعَاذٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الجَنَّةِ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: لِعُمَرَ بْن الخَطَّابِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: «أَنِّي دَخَلْتُ البَارِحَةَ الجَنَّةَ» يَعْنِي: رَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنِّي دَخَلْتُ الجَنَّةَ، هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ.

المَخَاديم، والوَجْهُ أَنَّ الرُّؤيا مُحْتاجَةٌ إلى التَّعْبير [١٨٥/ ب] والميليقُ بنا نحن.

على شَرعِيَّةِ الرَّكْعتَيْن بعدَ الحديثُ من جُمْلةِ ما يدُلُّ على شَرعِيَّةِ الرَّكْعتَيْن بعدَ المَغْرب.

مَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنَا يَرِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَبَيْدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَرْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ فَانْظُرِي». فَجِعْتُ فَوضَعْتُ حَبَشِيَّةٌ تَرْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ فَانْظُرِي». فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى مَنْكِبِ إِلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى مَنْكِبِ إِلَى مَنْكِبِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ عَنْهَا، قَالَتْ: فَقَالَ لِي: «أَمَا شَبِعْتِ؟». قَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ وَالْمَاسُ عَنْهَا، قَالَتْ: فَلَا فَلُونُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنِّي لَا نُظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَلْ فَرُوا مِنْ عُمَرَ»، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

\* قوله: «تَزْفِنُ»: كتَضْرب، أي: تَرْقُصُ.

### [بَابٌ فِي مَنَاقِب عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]

١٨٩٩ – (٣٦٩٦) – (٦٢٤/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اهْدَأْ، وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اهْدَأْ، إنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَسَعِيدِ بْن زَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعْدٍ، بْن سَعْدٍ، وَأَنْسِ بْن مَالِكٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

توله: «اهْدَأْ»: هو بِهَمْزةٍ في آخره، أي: أَسْكُنْ.

دَاوُدَ، حَدَّثَنَا السَّكُنُ بْنُ المُغِيرَةِ، وَيُكُنَى أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى لِآلِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا السَّكُنُ بْنُ المُغِيرَةِ، وَيُكُنَى أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى لِآلِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ فَرْقَدٍ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن خَبَّابٍ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ العُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ العُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ النَّهِ عَلَى مَعْشِ العُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيَ مِائَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيَّ مِائَتًا بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيَّ مِائَتًا بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَنَ رَأَيْتُ وَسَلَّمَ يَثُولُ عَنِ الجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيَّ مَائِكُ اللهِ عَلَى عَثْمَانَ مَا عَمِلَ رَالمُ لَا اللهِ عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ السَّكَنِ بْن المُغِيرَةِ. وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ.

قوله: «مَا عَمِلَ عُثْمَانُ»، أي: ما يضَرُّه ما يعملُ بعدَ هذَا العَمل بل إنْ
 وَقَعَ منه شيءٌ من تَقْصيرٍ يَغْفِرُه تعالى، و هذه إشارةٌ إلى أنَّه لا يَقعُ منه ما لا يُحِيْطُه العَفْوُ.

١٩٠١ – (٣٧٠٣) – (٥/ ٦٢٧ – ٦٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ المَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِر، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الحَجَّاجِ المَنْقَرِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْن حَزْنِ القُشَيْرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِصَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ أَلَّبَاكُمْ عَلَيَّ، قَالَ: فَجِيءَ بِهِمَا فَكَأَنَّهُمَا جَمَلانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ، قَالَ: فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ: أَنشُدُكُمْ بِاللهِ وَالإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ المَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ»؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَأَنْتُمُ اليَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ المَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «َمَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدهَا فِي المَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الجَنَّةِ»؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَأَنْتُمُ اليَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ، نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالإِسْلامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى ثَبِيرِ مَكَّةً وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍّ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالحَضِيضِ، قَالَ: فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «اسْكُنْ ثَبِيرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ؟» قَالُوا: اللَّهُمَّ، نَعَمْ. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الكَعْبَةِ أَنِّي شَهِيدٌ ثَلَاثًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُثْمَانَ. \* قُوله: «مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ»، أي: من الماءِ المالح الَّذي هو ماءُ البحر.

ممح أبواب المناقب

### بَابُ حَدِيْثِ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عَائِشَةً

١٩٠٢ – (٣٧٠٦) – (٥/ ٦٢٩) حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن مَوْهَبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ البَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالُواً: قُرَيْشٌ. قَالَ: فَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي، أَنْشُدُكَ اللهَ بِحُرْمَةِ هَذَا البَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ: أَمَّا فرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ يَوْمَ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَوْ تَحْتَهُ ابْنَهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكَ أَجْرُ رَجُل شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ"، وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْلُفَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ عَلِيلَةً، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ عُثْمَانَ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ إلى مَكَّةَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ»، وَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ: «هَذِهِ لِعُتْمَانَ»، قَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِهَذَا الآنَ مَعَكَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

اَنَّ اللهَ قد عَفَى عنه لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ اللهَ قد عَفَى عنه لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنصُمْ يَوْمَ ٱلْتَتَعَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱلسَّتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدَ

عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورُ حَلِيمٌ ﴾ (١) وبيعةُ عثمانَ خيرٌ من بيعةِ الدُّنيا فإنَّ يدَ رسولِ اللهِ ﷺ خيرٌ من أيدى الدُّنيا كُلِّها.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٥.

# [بَابُ مَنَاقِب عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]

19.٣ – ١٩٠٣ – (٣٧١٤) – (٦٣٣/٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِع، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللهُ أَبَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللهُ أَبَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، بَكُو زَوَّ جَنِيَ ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الهِجْرَةِ، وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، يَقُولُ الحَقَّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحِمَ اللهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ الْمَلاَئِكَةُ، رَحِمَ اللهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ اللهَلُهُ عَلَيًا، اللَّهُمَّ أَدِرِ الحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَّجْهِ. وَالْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعِ شَيْخٌ بَصَرِيٌّ كَثِيْرُ الْغَرَائِبِ. وَ أَبُوْ حَيَّانَ الْتَيْمِيُّ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ حَيَّانَ الْتَيْمِيُّ: كُوْفِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ.

 \* قوله: «تَرَكَهُ الحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ»: جملةُ «وَمَا لَهُ صَدِيْقٌ» حالٌ بالواو أي: جعَله الحَقُّ متروكًا على كُلِّ حَالٍ أنَّه ليسَ صديقٌ، بل كلُّهم يُعَادُونَه لمَرارَة الحَقِّ.
 الحَقِّ.

١٩٠٤ – (٣٧١٥) – (٣٧١٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْن حِرَاشٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالرَّحَبَةِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنَ المُشْرِكِينَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْن عَمْرٍو وَأَنَاسٌ مِنْ رُوَّسَاءِ المُشْرِكِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ أَبْنَائِنَا وَإِنْمَا خَرَجُوا فَرَارًا مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا وَإِخْوَانِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا فَرَارًا مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا فَارُدُدُهُمْ إِلَيْنَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ سَنْفَقِّهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَمِعْت الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: لَمْ يَكْذِبْ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ فِي الإِسْلَامِ كَذْبَةً، وأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ أَثْبَتُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

توله: «يَخْصِفُهَا»، أي: يَخْرِزُها من الخَصْفِ وهو الضَّمُّ والجَمْعُ.

# بَابُ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

١٩٠٥ – (٣٧١٧) – (٥/ ٦٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: "إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ المُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْن أَبِي طَالِبٍ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هَارُونَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيد. شُعْبَةُ فِي أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيد. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ اللَّمْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ اللَّمْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ المُسَاوِرِ الحِمْيَرِيِّ عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَمِعْتُهَا أَبِي نَصْرٍ، عَنِ المُسَاوِرِ الحِمْيَرِيِّ عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: «لا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلا يَبْغَضُهُ مُؤْمِنٌ».

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وعَبدُ الله بنُ عبدِ الرحمنِ هُوَ أَبُو نَصرٍ الوَرَاقُ، ورَوَى عَنهُ سُفيانُ الثوريُ.

توله: «إِنْ كُنَّا»: كلمةُ «إنْ» مخفَّفةٌ من الثَّقِيلةِ.

المُؤمِن أن يُبْغِضُه مُؤْمِنٌ ، أي: ليسَ من شَأنِ المُؤمِن أن يُبْغِضُه، أي: لا يُبْغِضُه من غير وَجْهٍ. و أمَّا مَا جَرى ما بينَه وبينَ معاويةَ مِمَّا أوْجَب بينَهما نوعَ بُغضٍ، فذلك بسَببٍ فلا يخرُج بمِثْلِه أحدٌ عن الإيمانِ إن شاء اللهُ تعالى.

### بَابُ حَدِيْثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ

عَنْ بُكَيْرِ بْن مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَّرَ مَعْ بُكَيْرِ بْن مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَّا مَا ذَكُرْتَ مُعَاوِيَةُ بْن أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا ثُرَابٍ، قَالَ: أَمَّا مَا ذَكُرْتَ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبَّهُ لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيًّ وَحَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُخَلِّقُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ؟ وَخَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُخَلِّقُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ؟ وَخَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَغَاذِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُخَلِّقُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْرَ: «لاَعْطِيَنَ الرَّايَةَ وَالصَّبْيَانِ؟ مُوسَى إِلّا أَنَّهُ لا نُبُوّةَ بَعْدِي»، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْرَ: «لاَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا» مُوسَى إِلّا أَنَّهُ لا نُبُوّةَ بَعْدِي»، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لاَعْطِيَنَ الرَّايَةَ وَلِي عَلِيًّا» فَقَالَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَأَنْزِلَتْ هَا وَحُسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللَّهُمَ هَوُلاءِ أَهْلِي».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

توله: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ»، أي: ما دُمْتَ لنا ذاكرًا هذه الثَّلاث، وحَافظًا إيَّاها فلا أُسُبُّه إمَّا لأنَّ كُلاً من هذه الثَّلاثِ يُغْنِي عن سَبِّه، فكيفَ [١٨٦/ أ] أَسُبُّه مع تذَكُّرها.

١٩٠٧ – (٣٧٢٥) - (٥/ ٦٣٨ - ٦٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ أَبُو الجَوَّابِ عَنْ يُونُسَ بْن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٦١.

البَرَاءِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى الآخَرِ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ وَقَالَ: «إِذَا كَانَ القِتَالُ فَعَلِيُّ» قَالَ: فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَكَتَبَ مَعِي خَالِدٌ كِتَابًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَكَتَبَ مَعِي خَالِدٌ كِتَابًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ الكِتَابَ فَتَغَيْرَ لَوْنُهُ، ثُمَّ يَشِي بِهِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ الكِتَابَ فَتَغَيْرَ لَوْنُهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ»؟ قَالَ: فَلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَ غَضَبِ رَسُولِهِ وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ فَسَكَتَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

السُّلُطان وِشَايَةً، أي: سَعَى (۱). عَرْفُوءُ بِهِ»: صَوابُه «يَشِيْ بِه» قال الجوهريُّ: وَشَى به إلى السُّلُطان وِشَايَةً، أي: سَعَى (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: الصحاح وتاج اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري: ٦/ ٢٥٢٤.

# بَابُ حَدِيْثِ الحَسَنِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ سَعْدِ بْنِ المُسَيِّبِ''

١٩٠٨ – (٣٧٥٣) – (٥/ ٢٥٠) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ المُسَيِّبِ، سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْن زَيْدٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ، وَقَالَ لَهُ: «ارْم أَيَّهَا الغُلَامُ الحَزَوَّرُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ عَنْ سَعْدٍ.

قوله: «مَا جَمَعَ»: مَبْنِيٌ على العلم، أي: ما أعْلم أنَّه جمع كما سيجيئ
 في الحديثِ الثَّاني وإلا فقد سَبَق قريبًا أنَّه جمَع للزُّبَيْر أيضًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

# بَابُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن عَمْرِو بْن نُفَيْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ

مَنيع، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ظَالِم المَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن عَمْرِو بْن نُفَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى العَاشِرِ لَمْ آثَمْ، قِيلَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَاءَ، فَقَالَ: «اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ». عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، قِيلَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِي فَمَنِ العَاشِرُ؟ قَالَ: وَعَلْيُ وَسَعْدٌ، وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قِيلَ فَمَنِ العَاشِرُ؟ قَالَ:

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنِ الحُرِّ بْن الصَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنِ الحُرِّ بْن الصَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْن يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

توله: «قِيلَ: وَمَنْ هُمْ؟»، أي: الَّذِين كانُوا معَه على حِرَاء.

# بَابُ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١)

• ١٩١٠ (٣٧٦٤) - (٣٧٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا احْتَذَى النِّعَالَ وَلا انْتَعَلَ وَلا رَكِبَ المُطَايَا وَلا رَكِبَ الْكُورَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَالْكُورُ: الرَّحْلُ.

توله: «أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ»: لعلَّه أرادَ فَضْلاً خاصًّا في وَصْفٍ خَاصًّ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

# بَابُ حَدِيْثِ الحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ (١)

المعنين بْن وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَة، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ بَرَيْدَة، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المِنْبُرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ ﴿ إِنَّمَا أَمُولُ كُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَاللّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المِنْبُرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ ﴿ إِنَّمَا أَمُولُ كُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَسْبِيَّنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى وَالْعُمْ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى وَالْعُشُونَ عُلُكُ اللهُ عَلَيْ المَعْبَقِيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرُانٍ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الحُسَيْنِ بْن وَاقِدٍ.

\* قوله: «وَيَعْثُرُانِ»، [عَثَر في المَشْي إذا زَلَّ] أي: [يَسْقُطَان] لصِغْرهِما.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

<sup>(</sup>٢) التغابن: ١٥.

# بَابُ حَدِيْثِ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُذَيْفَةَ ١٠٠

1917 – (٣٧٨٦) – (٦٦٢ – ٦٦٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْن أَرْقَمَ، وَحُذَيْفَةَ بْن أَسِيدٍ. قَالَ: وَذَيْدُ بْنُ الحَسَنِ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. قَالَ: وَزَيْدُ بْنُ الحَسَنِ قَدْ رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم.

\* قوله: «كِتَابَ اللهِ»: الأخذُ بكتاب اللهِ العملُ به، ويَنْدَرج العملُ بالسُّنَة في العَمل بالسُّنَة مِمَّا وَرد به الكتابُ، أمَّا الأخذُ بأهل البيتِ في العَمل بكتاب اللهِ؛ لأنَّ العملَ بالسُّنَّة مِمَّا وَرد به الكتابُ، أمَّا الأخذُ بأهل البيتِ فَلِمَحَبَّتِهم، ومَوَدَّتِهم، ومعرفةِ قَدْرِهم، لا بالعمل بأقُوالِهم إلا إذا كانَ معه دليلٌ شَرْعيُّ. والله سبحانه و تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# [بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا]

٦٩١٣ – ١٩١٣) – (٥/ ٣٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنِ المُسَيِّبِ بْنِ نَجَبَةَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ! قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِي سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُفَقَاءَ أَوْ رُقَبَاءَ وَأُعْطِيتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِي سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُفَقَاءَ أَوْ رُقَبَاءَ وَأُعْطِيتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَشَرَ»، قُلْنَا: مَنْ هُمْ؟ قَالَ، «أَنَا وَابْنَايَ، وَجَعْفَرُ، وَحَمْزَةُ، وَعَبْدُ اللهِ وَعُمْرُ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَبِلَالٌ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَالْمِقْدَادُ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَبْدُ اللهِ وَعُمْرُ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَبِلَالٌ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَالْمِقْدَادُ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ عَمَيْرٍ، وَبِلَالٌ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَالْمِقْدَادُ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ عَمَيْرٍ، وَبِلَالٌ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَالْمِقْدَادُ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ عَمَيْرٍ، وَبِلَالً عَمْرَةُ وَقُدْ رُويَ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا.

الله عليه وسلم بالمَعْنى. هوعبارةٌ عن عَلِيٍّ فصارَ حكايةً لكلامِه صلى الله تعالى عليه وسلم بالمَعْنى.

1918 – (٣٧٨٣) – (٦٦٢ – ٦٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ.

# مَنَاقِب مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ "

<sup>(</sup>١) لم يُذْكَرُ تحت هذا الباب أيُّ شرحٍ في المخطوط.

### [بَابُ] مَنَاقِبِ أَبِي ذَرِّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]

1910 – (٣٨٠١) – (٦٦٩ /٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُبْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ هُوَ أَبُو الْيَقْظَانِ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ اللَّاعِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ. قَالَ: وهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

\* قوله: «أَصْدَقَ...» إلخ، ليسَ المرادُ أنَّه فاضِلُ في الصِّدْق على غيره حتَّى الأنبياء - عليهم الصَّلاة والسَّلام - بل المرادُ أنَّه بلَغ في الصِّدْق الغَاية والمرتبة الأعلى منه بحيثُ لم يَكُنِ اللهُ يُفَضِّل عليه في وَصْفِ الصِّدْق، وهو لا يَمنَعُ المُساواة، وهذا مَبْنِيُّ على أنَّ المساواة في وصفِ الصِّدْق مع الأنبياء جائزةٌ ولا بُعْدَ فيها عَقْلاً، أو المرادُ أنَّه لا يزيدُ عليه أحدٌ من جِنْسِه في الصِّدْق، وأمَّا الأنبياء فلا كلامَ فيهم، بل هم معلومٌ تَسْويَتُهم. والله تعالى أعلم.

# [بَابُ] مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]

١٩١٦ (٣٨٠٣) - (٥/ ٦٧١- ٦٧١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَيَّاةً يَحْيَى بْن يَعْلَى بْن عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللهِ بْن سَلَام، قَالَ: لَمَّا أُرِيدَ قَتْلُ عُثْمَانَ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالً: جِئْتُ فِي نَصْرِكَ، قَالَ: اخْرُجْ إِلَى النَّاس فَاطُّرُدْهُمْ عَنِّي فَإِنَّكَ خَارِجًا خَيْرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلًا، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَى النَّاس، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فُلَانٌ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ، وَنَزَلَتْ فِيَّ آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ الله فَنَزَلَتْ فِيَّ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ عَوَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عِ فَعَامَنَ وَٱسۡتَكۡبَرَةُو إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوۡمِرَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (١٠) وَنَزَلَتْ فِيَّ ﴿ قُلْكَ فَي إِلَّهُ مِشَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ (١) إنَّ لِله سَيْفًا مَغْمُودًا عَنْكُمْ، وَإِنَّ المَلَائِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهَ اللهَ فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقْتُلُوهُ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَتَطْرُدُنَّ جِيرَانَكُمُ المَلَائِكَةَ، وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفَ اللهِ المَغْمُودَ عَنْكُمْ فَلَا يُغْمَدُ عَنْكُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ»، قَالُوا: اقْتُلُوا اليَهُودِيَّ وَاقْتُلُوا عُثْمَانَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: عُمَيْرٍ، فَقَالَ: عُمَرْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن سَلَام عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْن سَلَام.

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٤٣.

النَّسَخ فيه مختَلفةٌ بالرَّفْع ﴿ النَّسَخ فيه مختَلفةٌ بالرَّفْع ﴿ النَّسَخ فيه مختَلفةٌ بالرَّفْع والنَّصْب، فالنَّصْب ظاهرٌ، وأمَّا الرَّفْع فعلى أنَّه خبرُ مبتدأ، أي: وأنَّك خارجٌ، والجملةُ حالٌ. والله تعالى أعلم.

### [بَابُ مَنَاقِب زَيْدِ بْن حَارِثَةَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]

٦٩١٧ – (٣٨١٣) – (٦٧٥ – (٣٨١٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَر، أَنَّهُ فَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ لِأَسَامَةَ بْن زَيْدٍ فِي ثَلَاثَةِ آلافٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ فِي ثَلاثَةِ آلافٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِيهِ: لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ؟ فَوَاللهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ، مَشْهَد. قَالَ: لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْكَ، فَآثَرْتُ حُبَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيكَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَ

توله: «فَآثَرْتُ حِبَّ...» إلخ، حِبُّ بمعنى الحبيب، و يحتملُ ضَمَّ الحَاء (١). و الله تعالى أعلم.

٦٩١٨ – (٣٨١٦) – (٦٧٦ – ٢٧٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مَبْدُ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ نُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ».

<sup>(</sup>١) كما في نسخة أحمد شاكر للترمذي، وهو ما ذكر في المتن.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ بْن أَنْسِ.

\* قوله: «فِي إِمْرَتِهِ»(١): - بكسر الهَمْزةِ - الإمارةُ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي نسخة أحمد شاكر كما ذكر في متن الحديث.

### [بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ]

١٩١٩ – (٣٨٤٠) – (٥/ ٦٨٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ المُرَابِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ المُرَابِطِيُّ، حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن رَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لِمَ كُنِّيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ أَمَا تَفْرَقُ مِنِي؟ قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ إِنِّي لَأَهَابُكَ، قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى كُنِّيْتَ أَبَا هُرَيْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَكُنْتُ أَضَعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرَةٍ، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبْتُ بِهَا فَكَنَّوْنِي أَبَا هُرَيْرَةً.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

السُّوال عن المثالِ هذه الأشْياء.

# مَنَاقِبُ مُعَاوِيَةً وَمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ (١)

الله عَدْ خَدَّنَا شُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَحُمَد، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، فَوَقَّعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا، وَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا، وَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْ مَاتَ وَلَمْ يَثْرُكُ إِلَا تُوْبًا، كَانُوا إِذَا غَطَّوْا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غُطِّي بِها عَمَيْ مِنَ أَجْرِهِ مَنْ أَلُوا إِذَا غُطَّوْا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غُطِّي بِها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «غَطُّوا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا وَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْن سَلَمَةَ عَنْ خَبَّابِ بْن الأَرَتِّ نَحْوَهُ.

قوله: «مَنْ أَيْنَعَ [لَه] الثَّمَرُ» (٢): - بتَقْدِيم الياءِ على النُّوْن - إذا أَدْرَكَ ونَضِجَ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي نسخة أحمد شاكر بصيغة التأنيث كما ذكر في متن الحديث.

<sup>(</sup>٢) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ: فَضْلُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# [بَابٌ] فِي فَضْلِ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

١٩٢١ – (٣٨٦٠) – (٥/ ٦٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الكلامُ بمَنْ كان المؤمنين، فلا يُشكل الكلامُ بمَنْ كان فيهم من المُنافقين كصاحب الجمل الأحمر.

### [بَابٌ]

١٩٢٢ – (٥/ ٣٨٦٦) – (٥/ ٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَمَرَ، عَنْ نَافِع، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى شَرِّكُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُلَمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالنَّصْرُ مَجْهُوْلٌ وسَيْفٌ مَجْهُوْلٌ.

توله: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى شَرِّكُمْ»: الخِطاب للصَّحابَةِ بطريقِ التَّغْلِيب.

# [بَابِ فَضْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ]

عُمَر، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْن حَبِيبٍ، عَنِ المِنْهَالِ بْن عَمْرِو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْن حَبِيبٍ، عَنِ المِنْهَالِ بْن عَمْرُو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَة، عَنْ عَائِشَة أُمَّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًا وَهَدْيًا طَلْحَة، عَنْ عَائِشَة أُمُّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًا وَهَدْيًا مِرْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا قَالَتْ: وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فَقَبَلَتُهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْلِيهِا فَقَبَلَتْهُ وَأَجْلَسَهَا فَامَتْ مِنْ مَجْلِسِها فَقَبَلَتْهُ وَأَجْلَسَهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِها فَقَبَلَتْهُ وَأَجْلَسَهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِها فَقَبَلَتْهُ وَأَجْلَسَهَا فَامَتْ مِنْ مَجْلِسِها فَقَبَلَتْهُ وَأَجْلَسَها فَبُكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْتُ رَأْسَها فَبُكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَوَلَا النِّي مُ مَنْ النِّسَاءِ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالْتَانِ فَإِنْ الْمَنْ وَمَعْتُ رَأْسَها فَبُكَتْ، ثُمَّ أَكْبَتْ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَها فَبُكَتْ لَهَا: أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَتْ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَها فَلَاتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَتْ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَها فَلَكَ لَهَا لَكَبْرَتِ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَها فَلَكَ لَها: أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَتْ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَها فَلَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكُ لَكُ وَلَاكَ عَلَى النَّيْعِ فَلَا لَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ فَيَالِ فَيْكُ لَوْ الْمَالِكَ عَلَى فَلَيْهِ فَرَقَعْتِ رَا أَلْمَالِكُ عَلَى فَلَولَا فَعَرَنِي أَنْهُ مَيْتُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَالًا فَبَكُنْ أَلُكُ مَنْ فَلَالًا فَبَكُنْ أَلُو اللّهُ عَلَيْهِ فَلَالُهُ وَلَاكَ عَلَى فَلَالًا فَلَالَا فَيْكُولُولُكُ عَلَى اللهُ فَلَالَا فَيَعْتَلَالُهُ الْمُؤْمِلُولُ فَلَالُو عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَالَا فَيْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْر وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ.

تقوله: «فَبَلْرَةٌ»: قال الهِرَوِيُّ: البَلْرُ الَّذِين يُفْشُوْنَ ما يَسْمعُوْن من السِّرِ (۱).

<sup>(</sup>۱) راجع: تهذیب اللغة: ۲۱/۲۷.

١٩٢٤ – (٣٨٧٤) – (٧٠١/٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبْدُ السَّلَامِ بْن حَرْبٍ عَنْ أَبِي الجَحَّافِ، عَنْ جُمَيْعِ بْن عُمَيْرٍ النَّيْمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «زَوْجُهَا»، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ: وَأَبُو الجَحَّافِ اَسْمُهُ: دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ، وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا.

\* قوله: «زَوْجُهَا، إِنْ كَانَ...» إلخ، كلمةُ «إِنْ» إمَّا وَصْليَّة، و«مَا» نافيةٌ أي: هو أَحَبُّ وإِن كان ما عَلِمْتُه بكثرةِ الصَّلاةِ والصَّوْم. و«إِن» مخَفَّفةٌ من المُّثَقَّلةِ، و«مَا» موصولةٌ، أي: أنَّ الشَّأن كان هو، أي: زَوْجها ماعلمتُه صوَّامًا وقوَّامًا. والله تعالى أعلم.

1970 – (٧٠٧٧) – (٧٠٣-٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بْنَتُ عِمْرَانَ».

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةً. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «نسائها»: أي: نساء الجَنَّةِ أوالأمَّة.

### فِي فَضْلِ عَائِشَةً

1977 – (٣٨٨٣) – (٧٠٥/٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اللَّبِيعِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ المَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»: - بالنَّصْب - بيانُ ضمير «عَلَيْنَا»، أي: أَعْنِي أصحابَ. و «حَدِيْثٌ»: - بالرَّفْع - فاعلُ «أَشْكَلَ»، أي: ما اشْتَبَه حديثٌ علينا.

# فِي فَضْلِ أَزْوَاجِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

١٩٢٧ – (٣٨٩٣) – (٧٠٩ – (٧٠٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، كَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَالِد بْن عَنْمَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْن يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ هَاشِمِ بْن وَهْبِ بْن زَمْعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضحكِهَا، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْبَعْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْبَعْ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِي سَيِّدَةً نِسَاءِ أَهْلِ الْمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا كَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

١٩٢٨ – (٣٨٩٤) – (٧٠٩/٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةً أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيِّ، فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ»؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ بَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنَّكِ لابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيُّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَفِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنَّكِ لابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيُّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْيَمَ تُعْمَلُ لَنَبِيُّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْيَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟»، ثُمَّ قَالَ: «اتَقِي اللهَ يَا حَفْصَةُ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

\* «قَالَتْ»، أي: في صَفِيَّة أنتِ ابنةُ يَهُودِيِّ، أي: هي بنتُ يَهُودِيٍّ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ: فَضْلُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: «أَنَّهُ يَمُوتُ»، أي: عن قريبٍ.

١٩٢٩ – (٣٨٩٥) – (٧٠٩/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

الله وأراد به قوله: «وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ»: قيل: خطابٌ لأهله، وأراد به «صَاحِبكُمْ» نفسه، أي: اتْرُكُوْ التَّحَسُّر والتَّلَهُّفَ فإنَّ الله خلفٌ عن كُلِّ فائتٍ، فكأنَّه لمَّا قال: «أَنَا خَيْرَكُمْ لأهْلِيْ» دعاهم إلى التأسُّف بفَقْدِه، فأراحَ ذلك بما ذكر.

وقيل: معناه إذا متُّ فدَعُوني ولا تُؤذُوني بإيذاءِ [١٨٧/ أ] عِتْرتِي وأهل بيتي، وعلى هذا الخطابُ لغير الأهل. وقيل: يعني ليُحْسِنَ كلُّ واحدٍ منكم فاترُكوا ذكرَ مَسَاويه، أو اتركوا محَبَّته بعدَ الموتِ ولا تَبْكُوْا عليه.

١٩٣٠ - (٣٨٩٦) - (٧١٠/٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الوَلِيدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا فَإِلِي رَسُولُ اللهِ فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ فَقَسَّمَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَقُولانِ: وَاللهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ الَّتِي قَسَمَهَا وَجْهَ اللهِ وَلا الدَّارَ الآخِرَةَ، فَتَثَبَّتُ حِينَ وَاللهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ الَّتِي قَسَمَهَا وَجْهَ اللهِ وَلا الدَّارَ الآخِرَةَ، فَتَثَبَّتُ حِينَ

سَمِعْتُهُمَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْتُهُ فَاحْمَرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «دَعْنِي عَنْكَ فَقَدْ أُوذِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَقَدْ زِيدَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ رَجُلٌ.

\* قوله: «فَتَثَبَّتُ»: ضَبَطَه بعضُهم على بناءِ المفعولِ، و قال بعضُ الفُضَلاء الأظْهُرُ أنَّه على بناءِ الفاعَل من نَثَا الخبَرَ: أشاعَه.

# [بَابٌ فِي] فَضْلِ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشِ

ا ۱۹۳۱ – (۲۹۰۱ – (۲۹۰۱ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ» ؟ قَالُوا: لا، إلّا ابْنَ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ»، ثُمَّ لا، إلّا ابْنَ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ ابْنَ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ سَلَكَ اللهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟» وَاللهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا فَشِعْبًا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا فَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «وَمُصِيبَة»: هي ما وَقَع عليهم من القَتْل والأخْذ.

١٩٣٢ – (٣٩٠٣) – (٧١٤/٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ اللَّبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ البُنَانِيُّ عَنْ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ البُنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَقْرِئْ قَوْمَكَ السَّلامَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قوله: «مَا عَلِمْتُ»: «مَا» موصولةٌ مبتدأ، و الخبرُ محذوفٌ، أي: هذا،
 أوالمبتدأ محذوفٌ، أي: هذا الذي علِمْتُه، و الجملةُ معترضةٌ.

١٩٣٣ – (٩٩٠٤) - (٧١٤/٥) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ، حَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ الفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا إِنَّ عَيْبَتِيَ الَّتِي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ كَرِشِيَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا إِنَّ عَيْبَتِي الَّتِي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ كَرِشِي النَّي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنْسِ.

توله: «عَيْبَتِيَ»: العَيْبَةُ - بفَتْح، وتَحْتِيةٍ ساكنةٍ، فمُوَحَّدةٍ - ما يُجْعَل فيه أفضلُ الثَّيابِ، ومن الرَّجُل موضعُ سِرِّه.

الرَّاء - لكل حيوانٍ يَجْتَرُّ كالمعدة للإنسان، و الكَرْش: الجماعة أيضًا.

# مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَ فَضْلِ الْيَمَنِ وَ ثَقِيفٍ وَبَنِي حَنِيفَةً (١)

١٩٣٤ – ( ٣٩٥٥) – ( ٧٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللهَ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الجُعلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيُّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ». قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قوله: «مِنْ جُعَل»: هو - بضم جِيم وفَتْح عَيْنٍ - دُوَيْبَةٌ سوداءُ
 معروفةٌ.

\* «يُدَهْدِهُ الخِرَاءَ»، أي: تُدِيْره.

الجَاهِلِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ»: - بضَمِّ عَيْنِها وتكسر، وتشديدِ الباء والياء - أي:
 تَكَبُّرُ الجاهلِيَّةِ .

النّه عليه البّله والبّلاهة وهو الذي علي البّله والبّلاهة وهو الذي عليه سَلامةُ الصَّدْر، و الأبْلَه الذي طُبع على الخَيْر وهو غافلٌ عن الشَرِّ ومنه الحديثُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ فِي فَضْلِ الشَّأْمِ واليَّمَنِ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط ولكن لاتوجد هذه الكلمة في نسخة أحمد شاكر في أيِّ حديث من الأحاديث.

انتهى ما وُجِد بطرز سنن الترمذي للشيخ أبي الحسن السندي، ولله الحمدُ على التَّمام، وكان الفراغُ من هذه النَّسْخةِ الشَّريفَةِ يومَ الثُّلاثَاء، الثَّالث من شهر صفر من شهور سنة ١١٨٠ النَّبويَّةِ على صاحبها أفضلُ الصَّلاة والسَّلام. آمين [مين من شهور سنة ١١٨٠].

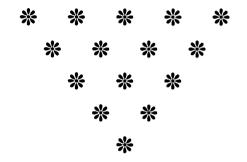

## فهرس المراجع

١ - القرآن الكريم.

٢- الإبهاج في شرح المنهاج: لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي
 (ت: ٧٥٦هـ)، تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل، ط: مكتبة الكليات الأزهرية، الأولى.

٣- إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام: للإمام العلامة، الفقيه المجتهد
 تقى الدين ابن دقيق العيد (٦٢٥ - ٧٠٢)، ط: مكتبة السُنَّة المحمدية.

٤- إكمال المعلم بفوائد مسلم: للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى
 بن عياض اليحصبي (ت: ٤٤٥هـ)، تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، ط: دار
 الوفاء للطباعة والنشر، الأولى: ١٤١٩هـ = ١٩٩٨م

٥- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (٣٦٨- ٤٦٣)، تخريج الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط: دار قتيبة للطباعة والنشر- بيروت، ودار الوعي - القاهرة، الطبعة الأولى.

٦- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للعلامة أبي عمر يوسف بن عبد البر
 النمري القرطبي (٣٦٨- ٤٦٣)، ط: دار الفكر، بيروت - لبنان.

٧- الأعلام: لخير الدين الزركلي، ط: دار الملايين، الخامسة، عام: ٢٠٠٢.

 $\Lambda$  - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: للأمير أبي نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر، الشهير بـ «ابن ماكولا»، (ت: ٤٧٥هـ = ١٠٨٢م)، ط: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

٩- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: للإمام العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بـ «ابن نجيم» المصرى الحنفي، (ت: ٩٧٠هـ)،
 ط: دار الكتب العلمية، الأولى: ١٤١٨هـ = ١٩٩٧ م.

١٠ - البداية والنهاية: للإمام الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن كثير
 ١٠ - ٧٧٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: دار
 هجر للطباعة والنشر، الأولى: ١٤١٧هـ = ١٩٩٧م.

١١- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للقاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ)، ط: دار الكتاب الإسلامي القاهرة.

١٢ - تاج التراجم: للشيخ أبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السؤدوني
 (ت: ٨٧٩هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، ط: دار القلم للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الأولى، سنة: ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.

17- تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الطسيني النبيدي ط: حكومة الكويت.

١٤ - تاريخ بغداد مدينة السلام: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عللي بن ثابت الخطيب البغدادي، (٣٩٢ - ٤٦٣هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد المعروف، ط: دار الغرب الإسلامي، الأولى، سنة: ١٤٢٢هـ = ٢٠٠١م.

١٥ - تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

١٦ - التاريخ الصغير: للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عباد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط: دار المعرفة، بيروت- لبنان، الأولى، سنة: ٢٠٤١هـ = ١٩٨٦م.

١٧ - التاريخ الكبير: للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ)، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لنان.

١٨ - تفسير الطبري جامع البيان عن تفسير آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (٢٢٤ - ٣١٠ هـ)، تحقيق: الدكتور عبد بن عبد المحسن التركى، ط: دار هجر، الثانية: ١٤٢٢ هـ = ٢٠٠٢م.

١٩ - تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣- ١٩ م.)، تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، ط: دار العاصمة.

 $^{\circ}$  - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ( $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  هـ).  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  الكمال في أسماء الرجال: للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ( $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  الدكتور بشار عواد المعروف، ط: مؤسسة الرسالة، الثانية،  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  اهـ =  $^{\circ}$  ام.

٢٢ - تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (٢٨٢ - ٣٧٠
 هـ)، ط: الدار المصرية العامة للتأليف والترجمة.

۲۳ - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح: للإمام العلامة أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: ۷۹۶ هـ)، تحقيق محمد علي الحكمي، ط: مكتبة الرشد - السعودية، الأولى: ۱٤۲٤هـ = ۲۰۰۳م.

٢٤ الجامع لشعب الإيمان: للإمام الحافظ أبي بكر بن أحمد بن الحسين البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد،
 ط: مكتبة الرشد، الأولى: ١٤٢٣هـ = ٢٠٠٣م.

٢٥ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين بن فضل الله
 بن محمد المحبى الحموي الدمشقى (ت: ١١١١هـ).

٢٦ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للشيخ حافظ العصر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

٢٧- الروض الأنف: للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد
 بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي (ت: ٥٨١هـ)، ط: دار الكتب العلمية
 بيروت- لبنان، الأولى.

٢٨ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: للمؤرخ الأديب أبي الفضل
 محمد خليل المرادي.

٢٩ سنن الدارقطني: للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥ هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوص،
 ط: دار المعرفة بيروت، لبنان، الأولى: ١٤٢٢هـ = ٢٠٠١م.

• ٣- السنن الكبرى: للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: ٤٥٧ هـ)، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، الثانية: ١٤٢٤هـ = ٣٠٠٢م.

٣١ سنن ابن ماجة: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني
 ٣١ هـ = ٢٠٠١ هـ)، ط: دار ابن حزم الأولى، سنة: ١٤٢٢ هـ = ٢٠٠١ م.

٣٢- سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (٢٠٢- ٢٧٥هـ)، ط: دار ابن حزم الأولى، سنة: ١٤١٠هـ= ١٩٩٨م.

٣٣- سنن الترمذي: للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (٣٠٠- ٢٠٠١هـ)، ط: دار ابن حزم الأولى، سنة: ١٤٢٢هـ = ٢٠٠٢م.

٣٤- سنن النسائي: للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن دينار النسائي ( ٢١٥- ٣٠٣هـ)، ط: دار ابن حزم الأولى، سنة: ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م.

٣٥ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي (ت:٩١١هـ)،
 وحاشية الإمام السندي (ت: ١١٣٨ هـ)، ط: دار المعرفة بيروت لبنان.

٣٦- سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ= ١٣٧٤م)، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى، والثانية، سنة: ١٤٠١هـ= ١٤٠١م.

٣٧- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، الحنبلي، الدمشقي: (١٠٣٢- عبد الحي بن أحمد بن محمود الأرناؤوط، ط: دار ابن كثير، دمشق- بيراوت، الأولى، سنة: ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م.

٣٨- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنس: للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الأزهري الشهير بالزرقاني (ت: ١١٢هـ) المطبعة الخيرية.

٣٩ شرح فتح القدير: للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،
 المعروف به «ابن الهمام» الحنفي (ت: ٨٦١ هـ)، ط: دار الكتب العربية
 بيروت - لبنان، الأولى: ١٤٢٤ هـ = ٣٠٠٠٣م.

• ٤ - شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي، الحجري، المصري، الطحاوي، الحنفي (٢٢٩ - ٣٢١هـ)، تحقيق: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، ط: عالم الكتب، الأولى: ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م.

٤١- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للإمام اللغوي إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط: دار العلم للملايين، بيروت، الأولى: ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م.

23 - صحيح ابن خزيمة: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (٣٢٣ - ٣١١ هـ)، تحقيق: الدكتور مصطفى الأعظمي، ط: المكتب الإسلامي.

٤٣- صحيح البخاري: للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٤- ٢٥٦هـ)، ط: دار ابن حزم الأولى، سنة: ١٤٢٤هـ= ٢٠٠٣م.

33 - صحيح مسلم: للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٤ - ٢٦١هـ)، ط: دار ابن حزم الأولى، سنة: ١٤٢٣هـ = ٢٠٠٢م.

20 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للشيخ المؤرخ الناقد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢هـ)، ط: دار الجيل، بيروت، الأولى، سنة: ١٤١٢هـ = ١٩٩٢م.

23 - طبقات الحفاظ: للإمام الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٨٤٩ - ٩١١هـ)، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الأولى، سنة: ١٤٠٢هـ = ١٩٨٣م.

٤٧- طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي (٤٥١- ٥٢٥هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان، الطبعة الثانية: ١٤١٩هـ = ١٩٩٩م.

٤٨ - طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن الكافي السبكي (٧٢٧ - ٧٧١ هـ)، ط: دار إحياء الكتب العربية، الأولى،

29 - طرح التثريب في شرح التقريب: للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي (٧٢٥- ٨٠٦ هـ)، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

٥٠ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، المعروف بـ «ابن العربي» المالكي (ت: ٥٤٣هـ)، ط: دار الكتب العليمة، الأولى: ١٤١٨هـ = ١٩٩٧م.

١٥ - العبر في خبر من غبر: لمؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله
 محمد بن أحمد عثمان الذهبي، (ت: ٧٤٨هـ = ١٣٤٧م)، ط: دار الكتب
 العلمية، بيروت - لنبان، الأولى، سنة: ٥٠٤١هـ = ١٩٨٥م.

٥٢ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: للعلامة عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، ط: دار الجيل، بيروت- لبنان، الثانية، سنة: ١٩٧٨ هـ.

٥٣ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت: ٨٥٥ هـ)، ط: دار الكتب العلمية، الأولى: ١٤٢١ هـ = ٢٠٠١م.

٥٤ غريب الحديث: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت: ٣٨٨هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، ط: دار الفكر - دمشق، الأولى: ١٤٠٢هـ = ١٩٨٢م.

٥٥- غريب الحديث: للشيخ الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت: ٢٢٤هـ)، ط: مجمع اللغة العربية جمهورية مصر العربية.

٥٦- الفائق في غريب الحديث: للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: محمد علي الجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية.

٥٧ فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣- ٨٥٢ هـ)، تحقيق: عبد القادر شيبه الحمد، طبع بنفقة صاحب السموالأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

٥٨ - فتح الودود في شرح سنن أبي داود: للشيخ العلامة أبي الحسن الكبير السندي (ت: ١٣٨ هـ)، تحقيق: محمد زكي الخولي، ط: دار لينة للنشر والتوزيع، مصر، الأولى، سنة: ١٤٢١هـ = ٢٠٠٠م.

90- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: للشيخ العلامة عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، طادار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، الثانية، سنة: ١٤٠٢هـ = ١٩٨٢م.

• ٦- فوات الوفيات: للشيخ محمد بن شاكر الكتبي (ت: ٧٦٤هـ)، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، ط: دار صادر، بيروت - لبنان.

٦١- القاموس المحيط: للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ٨١٧هـ)، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الثامنة: ١٤٢٦هـ = ٢٠٠٥م.

77- قوت المغتذي على جامع الترمذي: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي (ت:٩١١ هـ)، رسالة قدمت لنيل شهادة الدكتوراه إلى جامعة أم القرى سنة ١٤٢٤هـ، إعداد: ناصر بن محملا بن حامد الغريبي.

٦٣ - الكاشف عن حقائق السنن: للإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي (ت: ٧٤٢هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الأولى: ١٤١٧هـ = ١٩٩٧م.

٦٤ الكامل في التاريخ: للعلامة المؤرخ أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني، المعروف بابن الأثير، (ت: ٣٦٠هـ)، تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الأولى، سنة: ٧٠٤هـ = ١٩٨٧م.

٦٥ كتاب السنن: للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي (ت: ٢٢٧هـ)، تحقيق: الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي، ط: الدار السلفية، الأولى: ١٤٠٣هـ = ١٩٨٢م.

77- كتاب الضعفاء الصغير: للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، محمود إبراهيم زايد، ط: دار المعرفة بيروت- لبنان، الأولى: ٢٥٦هـ=١٩٨٦م.

77- كتاب الطبقات الكبير: لمحمد بن سعد بن منيع الزهري،
 (ت: ٢٣٠هـ)، تحقيق الدكتور علي محمد عمر، ط: مكتبة الخانجي،
 القاهرة، الأولى، سنة: ١٤٢١هـ = ٢٠٠١م.

٦٨- كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠- ١٧٥ هـ)، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي.
 ٦٩- كتاب الفروع: للعلامة شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت: ٧٦٣هـ)، ط: بيت الأفكار الدولية.

٧٠ كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي: للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، ط: مكتبة الإرشاد، جدة.

VV- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (VV - VV هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، ط: مكتبة العبيكان، الأولى: VV اهـ = VV مكتبة العبيكان، الأولى: VV الهـ = VV الم

٧٢ - كشف المشكل من حديث الصحيحين: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن
 ابن الجوزي (ت: ٥٩٧هـ)، تحقيق: علي حسين البواب، ط: دار الوطن - الرياض.

٧٣- كنز العمال في سنن الأقوال الأعمال: للعلامة علاء الدين العلي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت: ٩٧٥ هـ)، ط: مؤسسة الرسالة، الخامسة: ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥م.

٧٤ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: للشيخ نجم الدين محمد بن محمد الغزي، المتوفى: (١٠٦١هـ)، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الأولى، سنة: ١٤١٨هـ = ١٩٩٧م.

٧٧٣ لسان الميزان: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٦هـ)، الاعتناء: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية، الأولى، سنة: ١٤٢٣هـ = ٢٠٠٢م.

٧٦- اللباب في تهذيب الأنساب: للعلامة ابن الأثير الجزري، (ت: ٦٣٠هـ)، ط: مكتبة المثنى، بغداد.

٧٧- المتواري على أبواب البخاري: للإمام العلامة ناصر الدين ابن المنير
 (ت: ٦٨٣هـ)، تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، ط: المكتب الإسلامي
 بيروت، ودار عمار، الأردن، الأولى: ١٤١١هـ = ١٩٩٠م.

٧٨- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: للعلامة اللغوي محمد طاهر الصديقي الهندي الفتني الكجراتي (ت: ٩٨٦هـ = ١٥٧٨م)، ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدرآباد، دكن، الهند.

٧٩ مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي الفضل جلال
 الدين عبد الرحمن السيوطي (٨٤٩ - ٩١١ هـ)، ط: دار ابن حزم، الأولى:
 ٣٣٢ هـ = ٢٠١٦م.

٨٠ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: للإمام الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر أبي عيسى المديني الأصفهاني (ت: ٥٨١ هـ)،
 تحقيق: عبد الكريم العزباوي، ط: جامعة أم القرى - مكة المكرمة، الثانية:
 ٢٠٠٥هـ = ٥٠٠٠٥م.

٨١- المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الثانية: ١٤٢٢هـ = ٢٠٠٢م.

٨٢ مسند أبي عوانة: للإمام الجليل أبي عوانة يعقوب بن إسلحاق الأسفرائيني (ت: ٣١٦هـ)، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، ط: دار المعرفة بيروت، الأولى: ١٤١٩هـ = ١٩٩٨م.

۸۳ مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه (ت: ۲٤۱هـ)، تحقيق:
 محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، الأولى: ۲٤۱هـ = ۲۰۰۸م.
 ۸۶ مسند الإمام أحمد بن حبنل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد،
 ط: مؤسسة الرسالة.

٨٥- مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه (ت: ٢٠٤هـ)، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

٨٦ مشاهير علماء الأمصار: للإمام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي (ت:٤٥٥هـ)، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الأولى، سنة: ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م.

۸۷ مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين
 الألباني، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الثانية: ۱۳۹۹هـ = ۱۹۷۹م.

٨٨- المصنف: للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة (١٥٩ - ٢٣٥هـ)، تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة، محمد بن إبراهيم اللحيدان، ط: مكتبة الرشد، الأولى: ١٤٢٥هـ = ٢٠٠٤م.

٨٩ معالم السنن: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت: ٣٨٨هـ)، طبعه محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب، الطبعة الأولى: ١٣٥٢هـ = ١٩٣٣م.

9 - المعجم الكبير: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠هـ - ٣٦٠ هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط: مكتبة ابن تيمية القاهرة.

٩١ - معجم المؤلفين: لمؤلفه عمر رضا كحالة، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت
 لبنان، الأولى، سنة: ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م.

٩٢- معرفة السنن والآثار: لشيخ المحدثين أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٣٨٤- ٤٥٨هـ)، ط: دار الوفاء - القاهرة، الأولى: ١٤١٢هـ = ١٩٩١م.

٩٣- المغرب في ترتيب المعرب: للإمام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين المطرزي (٥٣٨- ٢٦٠هـ)، تحقيق: محمود فاخوري، عبد الحميد مختار، ط: مكتبة أسامة بن زيد-سوريا، الأولى: ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م.

٩٤ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: للمؤرخ الكبير العلامة عبد الحي بن فخر الدين الحسيني، (ت: ١٣٤١هـ)، ط: دار ابن حزم، الأولى، سنة: ١٤٢٠هـ = ١٩٩٠م.

٩٥ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن
 علي بن محمد ابن الجوزي، (ت: ٩٥٥هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،
 ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الأولى، سنة: ١٤١٢هـ = ١٩٩٢م.

٩٦ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: للقاضي أبي الوليد سليمان بن لمحلف
 بن سعد بن أيوب الباجي (ت: ٤٩٤هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد
 عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الأولى: ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م.

97- المواهب اللدنية: للعلامة أحمد بن محمد القسطلاني (٨٥١- ٩٢هـ)، تحقيق: صالح أحمد الشامي، ط: المكتب الإسلامي، الثانية: ١٤٢٥هـ = ٢٠٠٤م.

٩٨ - الموطأ: لإمام دار الهجرة النبوية مالك بن أنس رحمه الله (٩٣ - ١٧٩ هـ)، تحقيق: أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي، ط: مجموعة الفرقان التجارية.

99- نصب الراية لأحاديث الهداية: للإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي الزيلعي (ت: ٧٦٢هـ)، ط: مؤسسة الريان، الأولى: ١٤١٨هـ = ١٩٩٧م.

• • ١ - النهاية الجزرية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير، تحقيق: الدكتور أحمد بن محمد الخراط، من طبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامة، دولة قطر.

1.۱- نهاية السول في خصائص الرسول: للإمام مجد الدين أبي الخطاب المعروف بـ «ابن دحية» الكلبي (٥٤٤ - ٦٣٣هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله عبد القادر الشيخ محمد نور الفادني، ط: وزارة الشؤون الإسلامة دولة قطر، الأولى: ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م.

۱۰۲ - نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت: ٤١٩ - ٤٧٨هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب، ط: دار المنهاج بيروت - لبنان، الأولى: ١٤٢٨هـ = ٢٠٠٧م.

۱۰۳ - وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان: للعلامة أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (۲۰۸ – ۲۸۱هـ)، تحقيق: الداكتور إحسان عباس، ط: دار صادر، بيروت - لبنان.

١٠٤ الوافي بالوفيات: للشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، (ت: ٧٦٤هـ)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الأولى، سنة: ١٤٢٠هـ = ٢٠٠٠م.

## فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوعات                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّلَةِ [عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] |
| 1      |                                                                                    |
| ٣      | بَابُ [مَا جَاءَ مِنَ] الفَضْلِ فِي رِضَا الوَالِدَيْنِ                            |
| ξ      | بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الوَّالِدَيْنِ                                         |
| ٥      | بَابِ [مَا جَاءَ] فِي إِكْرَامٍ صَدِيقِ الوَالِدِ                                  |
| ٠      | بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْوَالِدَيْنِ                                        |
| v      | بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ                                           |
| ۸      | بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ                                            |
| ١٠     | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ                                               |
| 11     | بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الْوَلَدِ                                                |
| 17     | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ [عَلَى] البَنَاتِ [وَالأَخَوَاتِ]                  |
| ١٣     | بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْيَتِيمِ [وَكَفَالَتِهِ]                            |
| ١٤     | بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ النَّاسِ                                              |
| ١٥     | [ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّصِيحَةِ ]                                               |
| ١٦     | بَابُ مَا جَاءَ فِي شَفَقَةِ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ                           |
| ١٨     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِّ عَنْ [عِرْضِ المُسْلِمِ]                              |
| ١٩     | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْهَجْرِ [لِلْمُسْلِمِ]                           |
| ۲۰     | بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاسَاةِ الأَخِ                                              |
| ٠٠٠٠   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الغِيبَةِ                                                      |

| ۲۳.  | الحَسَدِ                                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي      |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۲٥.  | ِ التَّبَاغُضِ                                             | بَابُ مَا جَاءَ فِي      |
| ۲٦.  | إِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي      |
| ۲۷.  | الخِيَانَةِ [وَالغِشِّ]                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي      |
| ۲۸.  | ِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَدَمِ                             | بَابُ مَا جَاءَ فِي      |
| ۲٩.  | ضَرْبِ الخَدَمِ وَشَتْمِهِمْ                               | بَابُ النَّهْيِ عَنْ     |
| ۴١.  | أَدَبِ الخَادِم                                            | بَابُ مَا جَاءَ فِي      |
| ۴۲.  | قَبُولِ الهَدِيَّةِ وَالمُكَافَأَةِ عَلَيْهَا              |                          |
| ٣٣.  |                                                            |                          |
| ۴٥.  | صَنَائِعِ المَعْرُوفِ                                      |                          |
| ۴٦.  |                                                            | "<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي |
| "ለ . |                                                            | -                        |
| ۴٩.  | المَجَالِسَ بالأَمَانَةِ                                   |                          |
| ٤٠.  | السَّخَاءِ                                                 |                          |
| ٤٢   | البُخْل                                                    | •                        |
| ٤٣   |                                                            |                          |
| ٤٤   | الضِّيَافَةِ [كَمْ هُوَ؟]َــٰـــــــــــــــــــــــــــــ |                          |
| ٤٦   |                                                            |                          |
| ٤٧   |                                                            |                          |
| ٤٨   |                                                            |                          |
| ٤٩   |                                                            | -                        |
| ٥٠   | -ò 2-ò                                                     |                          |
| ٥١   |                                                            |                          |
| 01   | تَعْلِيم النَّسَبِتَعْلِيم النَّسَبِ                       | باب ما جاء فِي           |

| ۲٥          | ، مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ       | بَابُ  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٣          | ، مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ                                          | بَابُ  |
| 00          | بًا]                                                               | [ بَا، |
| ٥٦          | ، مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْمَعْرُوف                                 | بَابُ  |
| ٥٨          | ، مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَةِ النَّاسِ                               | بَابُ  |
| ०९          | ، [١٤٦/ب] مَا جَاءَ فِي ظُنِّ السُّوءِ                             | بَابُ  |
| ٦.          | ، مَا جَاءَ فِي المُزَاحِ                                          | بَابُ  |
| 77          | ، مَا جَاءَ فِي المِرَاءِ                                          | بَابُ  |
| ٦٤          | ى مَا جَاءَ فِي المُدَارَاةِ                                       | بَابُ  |
| ٦0          | ، مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ                                          | بَابُ  |
| 77          | ، مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الخُلُقِ                                    | بَابُ  |
| ٦٧          | ، مَا جَاءَ فِي الإِحْسَانِ وَالعَفْوِ                             | بَابُ  |
| ٦٨          | ى مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الإِخْوَانِ                              |        |
| 19          | َى مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ                                        |        |
| <b>/•</b>   | ً<br>كُ مَا جَاءَ فِي التَّانِّي وَالعَجَلَةِ                      | بَابُ  |
| <b>/</b> 1  | ً<br>ئُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ المَظْلُوم                          | بَابُ  |
| /۲          | بُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |        |
| /٣          | تُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ العَهْدِ                                   |        |
| /٤          | ً<br>يُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِيَ الأَخْلَاقِ                        |        |
| /o .        | ً .<br>بُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْغَضَبِ                         |        |
| /٦.         | ِّ<br>بُ مَا جَاءَ فِي إِجْلَالِ الكَبِيرِ                         |        |
| <b>/V</b> . | بُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَهَاجِرَيْنِ                                |        |
| /Λ .        | يُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرَِ                                        |        |

| ٧٩   | بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰   | بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنَّ مِنَ البِّيَانِ سِحْرًا                        |
| ۸۱   | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوَاضُعِ                                         |
| ۸۲   | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْ كِ العَيْبِ لِلنِّعْمَةِ                        |
| ۸۳   | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ المُؤْمِنِ                                 |
| ۸٤   | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَشَيِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ                    |
| ۸٧   | أَبْوَابُ الطِّبِّأ                                                      |
| ۸٧   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِمْيَةِ                                          |
| ۹٠   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّوَاءِ وَالحَثِّ عَلَيْهِ                        |
| ۹١   | بَابُ مَا جَاءَ مَا يُطْعَمُ المَرِيضُ                                   |
| ۹۲   | بَابُ مَا جَاءَ لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ |
| ۹۳   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ                               |
| ۹٤   | بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الأَبْوَالِ                                   |
| ۹٥   | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ أَوْ غَيْرِهِ         |
|      | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِالمُسْكِرِ               |
| ۹٧   |                                                                          |
| ۹۸.  |                                                                          |
| ۹٩., |                                                                          |
| ١٠١, |                                                                          |
| ۱۰۲. | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ                               |
|      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّفْيَةِ مِنَ العَيْنِ                            |
|      | [بَاكْٜ]                                                                 |
|      | [بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ العَيْنَ حَقٌّ وَالغَسْلُ لَهَا]                  |
|      | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّعْوِيذِ                   |
| ۱۱۱. | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالأَدْوِيَةِ                              |

| 117  | بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُمْآةِ وَالعَجْوَةِ                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 118  | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيقِ                              |
| 117  | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبْرِيدِ الحُمَّى بِالْمَاءِ                         |
| 119  | [بَابٌ]                                                                   |
| 17   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ                                            |
| 177  | بَابٌ                                                                     |
| 17٣  | بَابُ مَا جَاءَ فِي [التَّدَاَوِيْ] بِالْعَسْلِ                           |
| 170  | [كِتَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] |
| 170  | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَاثِضِ                                |
| 177  | [بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ]                                 |
| 177  | بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ بِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ       |
| 17   | بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ             |
|      | بَابٌ                                                                     |
| 1771 | بَابٌ فِي مِيرَاثِ العَصَبَةِ [١٥٢/أ]                                     |
| 177  | بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الجَدِّ                                      |
|      | بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا                      |
| ١٣٤  | بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الخَالِ                                      |
|      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ                 |
| ١٣٧  | بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الَّذِي يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل       |

| ١٣٨.:    | بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لا يَرِثُ الوَلاءَ                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 184.     | [كِتَابُ الْوَصَايَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]             |
| 184      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ                                          |
| 1 & 7    | [بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّرَارِ فِي الوَصِيَّةِ]                                     |
| ۱ ٤٣     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ                                        |
| 1 & &    | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ          |
| 1 & 0    | بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ                                              |
| ١٤٨. ا   | بَابُ مَا جَاءَ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ                              |
| 189.1    | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْ يَعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ              |
| ١٥٠.     | بَابٌ                                                                                |
| 101.1.   | [كِتَابُ الْوَلَاءِ وَالْهِبَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]  |
| ١٥١.     | بَابُ مَا جَاءَ الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَى                                            |
| 104      | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ |
| 100.     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ                                |
| ١٥٦.أ    | بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَافَةِ                                                      |
| \ o A !! | بَابٌ فِي حَثِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الهَدِيَّةِ         |
| ١٥٩ أ    | [كِتَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]               |
| ١٥٩:     | بَابُ [مَا جَاءَ فِي حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ]                  |
| 171      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ                                        |

| 777                                       | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالخَوَاتِيمِ                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 178371                                    | بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ          |
| نِ                                        | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيِ الرَّحْمَ       |
| وَأَهْلِ] النَّارِ                        | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهْلِ الجَنَّةِ [  |
| ٧٢٧                                       | بَابُ مَا جَاءَ لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ            |
| وَشَرَّهِ                                 | بَابُ مَا جَاءَ [فِي] أَنَّ الإِيمَانَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَ     |
|                                           | بَابٌ                                                             |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | بَابٌ                                                             |
| مَلَّمَ]                                  | [كِتَابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَ    |
| امًا]                                     | [بَابُ مَا جَاءَ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ      |
| 178                                       | بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَفِّعَ مُسْلِمً    |
| نَسْلُولًا                                | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَ          |
| يِّ اللهِقِ اللهِقِ اللهِ                 | بَابُ [مَا جَاءً] مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّ          |
| \vv                                       | [بَابُ مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الجَمَاعَةِ]                         |
| انِ أَوْ بِالقَلْبِ                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ المُنْكَرِ بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَ |
| ١٨٠                                       | بَابٌ [مِنْهُ]                                                    |
| لَمْيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فِي أُمَّتِهِ | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَ          |
| ١٨٣                                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الأَمَانَةِ                            |
|                                           | بَاتُ مَا جَاءَ لَتَوْ كَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ       |

| ١٨٧                                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٨                                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَسْفِ                                                                   |
| ١٨٩                                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا                                          |
| ١٩٠                                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ                                               |
| 197                                         | بَابٌ فِي صِفَةِ الْمَارِقَةِ                                                                   |
| 197.                                        | بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّامِ                                                                    |
| 198                                         | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ تَكُونُ فِتْنَةٌ القَاعِد فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ                  |
| 190                                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَرْجِ [وَالعِبَادَةِ فِيهِ]                                             |
| 197                                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ سَيْفٍ مِنْ خَشَبٍ فِي زَمَنِ الفِتْنَةِ                          |
| \ <b>qv</b>                                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ                                                        |
| ١٩٨.:                                       | [ بَابٌ مِنْهُ ][                                                                               |
| 199.!                                       | [بَابٌ مِنْهُ]                                                                                  |
| سَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» يَعْنِي السَّبَّابَةَ | [بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالنَّا |
| Y * * . <sub>#</sub>                        | وَالْوُسْطَى]                                                                                   |
| ۲۰۱                                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ التُّرْ كِ                                                          |
| Y•Y.1                                       | بَابُ مَا جَاءَ إِذَا ذَهَبَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ                                     |
| ۲۰۳                                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي القَرْنِ الثَّالِثِ                                                         |
| Y • £.i                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِلَافَةِ                                                                 |
| Y • 0                                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]                          |

| بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّجَّالِ                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ الدَّجَّال]                                                                        |
| بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ                                                                  |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَاتِ خُرُوجِ الدَّجَّالِ                                                                |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَّالِ                                                                          |
| بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الدَّجَّالَ لَا يَدْخُلُ المَدِينَةَ                                                        |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ                                                                         |
| بَابٌ                                                                                                             |
| [بَابٌ]                                                                                                           |
| بَابٌ                                                                                                             |
| [ بَابٌ ]                                                                                                         |
| [ بَابٌ ]<br>بَابٌ                                                                                                |
| بْوَابُ الْرُّ وَٰيَا                                                                                             |
| [بَابُ أَنَّ رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّة]                       |
| [ بَابُ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَيَقِيَتِ المُبَشِّرَات]                                                           |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي» |
| بَابِ: مَا جَاءَ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا                                                                         |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَكْذِبُ فِي حُلْمِ                                                                   |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِيزَانَ وَالدَّلْوَ                     |

| ۲٤٣   | بُوَابُ الشَّهَادَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 787   | [بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ أَيُّهُمْ خَيْرً]                                                |
| 7     | [بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ]                                                  |
| 7     | [بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ]                                                           |
| ۲٤٧   | يُوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                               |
| ۲٤٧   | [بَابٌ: الصَّحَّةُ وَالفَرَاغُ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ]               |
| Y & A | [بَابٌّ: مَنِ اتَّقَى المَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ]                                        |
| Y     | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُبَادَرَةِ بِالعَمَلِ                                                       |
| ۲۰۰   | بَابٌبَابٌ                                                                                         |
| Y01   | بَابُ [مَا جَاءَ] مَنْ [أَحَبَّ] لِقَاءَ اللهِ [أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ]                           |
| Y0Y   | بَابِ مَا جَاءَ فِي قِلَّةِ الْكَلَامِ                                                             |
| Y0Y   | بَابُ مَا جَاءَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا [عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ]                                 |
| Y o & | [بَابٌ مِنْهُ]                                                                                     |
| ۲۰۲   | بَابُ مَا جَاءَ مَثْلُ الدُّنْيَا مَثْلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ                                         |
| Y 0 9 |                                                                                                    |
| Y71   | بَابُ مَا جَاءَ فِي [فَنَاءِ] أَعْمَارِ هَذِهِ الأُمَّةِ مَا بَيْنَ السَّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ |
| Y7Y   | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَارُبِ الزَّمَانِ وَقِصَرِ الأَمَلِ                                         |
| Y 7 Y | بَابُ مَا جَاءَ فِي قِصَرِ الأَمَلِ                                                                |
| ۲٦٤   | [ بَابُ مَا جَاءَ فِي: قَلْبُ الشَّيْخ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ]                             |

| Y70                | بَابَ مَا جَاءً فِي الزَّهَادَةِ فِي [١/١٦٣] الدنيَّا                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَفَافِ [وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ]                                |
| Y79                | بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِهِ |
| عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى [٦٣ / ب] اللهُ تَعَالَى   |
| YV 8               | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْمَالِ بِحَقَّه                                        |
| ۲۷٥                | بَابٌ                                                                               |
|                    | بَابٌ                                                                               |
| YVV                | بَابِ [مَا جَاءَ مَثُلُ ابْنِ آدَمَ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ]     |
| ۲۷۸                | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ                                        |
| ۲۸۱                | [ بَابُ عَمَلِ السِّرِّ ]                                                           |
| YAY                | [ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَوْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ]                                |
| ۲۸۳                | بَابُ مَا جَاءَ فِي البِرِّ وَالإِثْمِ                                              |
| ۲۸٤                | بَابُ مَا جَاءَ فِي الحُبِّ فِي اللهِ                                               |
| ٢٨٥                | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المُدْحَةِ وَالمَدَّاحِينَ                          |
| rA1                | بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى البَلَاءِ                                       |
| ٢٨٨                | بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْبَصَرِ                                               |
| ۲۸۹                | بَابٌ                                                                               |
| ۹۰                 | [بَابٌ]                                                                             |
| 441                | نَاتُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ                                               |

| 490          | وَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>790</b> ! | بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقَصَاصِ                                                              |
| Y 4 V        | بَابِ [مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقصَاصِ]                                                             |
| ۲۹۸          | بَابُ مَا جَاءَ حَدِيْثُ شُلَيْم بْن عَامر [عن] الْمِقْدَاد صَاحِب رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم |
| ۳۰۰          | بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الحَشْرِ                                                                             |
| ۳۰۱          | بَابُ مَا جَاءَ فِي العَرْضِ                                                                                    |
| ۳۰۲          | بَابُ حَدِيْث سُوَيْد عَنْ عَائِشَةَ                                                                            |
| ۳۰۳          | بَابُ حَدِيْث سُوَيْد عَنْ أَنَسٍ                                                                               |
| ۳۰٥          | بَابُ مَا جَاءَ فِي [شَأْنِ] الصُّورِ                                                                           |
| ۳٠٦          | بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الشَّفَاعَة                                                                          |
| ۳۱۰:         | [ بَابٌ مِنْهُ]                                                                                                 |
| ۳۱۱          | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الحَوْضِ                                                                             |
| ۳۱۲          | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الحَوْضِ                                                                    |
| ۳۱۴          | بَابُ حَدِيْث أَبِيْ خُصَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ                                                               |
| ۳۱٤ٰ         | [بَابٌ]                                                                                                         |
| ۳۱٥          | [بَابٌ]                                                                                                         |
| ۳۱٦          | [بَابٌ مِنْهُ]                                                                                                  |
| ۳۱۸          | [بَابٌ]                                                                                                         |
| ۳۲:۰۰۰       | [تاتٌ]                                                                                                          |

| [بَابٌ]                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [بَابٌ]                                                                                                                          |
| ٣٤٠                                                                                                                              |
| [بَابٌ]                                                                                                                          |
| بَابُ حَدِيْث هَنَّاد عَنْ عَائِشَةَ                                                                                             |
| بَابُ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ                                                           |
| بَابُ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوْسَى مُحَمَّدِ بْنِ المُثَنَّى عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣٤٥ |
| بَابُ حَدِيْثِ عَلِيٍّ بْن حُجْرِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ                                                                            |

| ۳٤٧ <sup>:</sup>                        | بَابُ حَدِيْثِ بِشْرِ بْن هِلَالٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *EA <sup>ii</sup>                       | [بِّاتِ]                                                                                        |
| r                                       | [كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]                   |
| r                                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ [وَنَعِيمِهَا]                                             |
| TO 1                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةٍ غُرَفِ الجَنَّةِ                                                     |
| ror <sup> </sup>                        | [ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الجَنَّةِ]                                               |
| ٣٥٥.                                    | بَابِ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ                                             |
| ۳٥٦                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جِمَاعٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ                                            |
| rov                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الجَنَّةِ                                                     |
| T 0 Å                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابٍ أَهْلِ الجَنَّةِ                                             |
| ۳ o q <sup>i</sup>                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِمَارِ أَهْلِ الجَنَّةِ                                             |
| • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | [ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الجَنَّة]                                                   |
| r 1                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خَيْلِ الجَنَّةِ                                                     |
| ۳٦٢ <sup>j</sup>                        | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الجَنَّةِ                                                  |
| ٣٦٣ <sup>ا</sup>                        | بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوقِ الجَنَّةِ                                                             |
| <b>ዮ</b> ፕል                             | بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى]                                    |
| #7 <b>V</b>                             | [ بَابٌ مِنْهُ ]                                                                                |
| ۳٦ <b>٨</b>                             | بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُودِ أَهْلِ الجَنَّةِ [وَأَهْلِ النَّارِ]                                |
| ***                                     | نَاتُ مَا جَاءَ جُفَّ مِي الْجَنَّةُ بِالْمَكَادِ وَ آهَ جُفَّ مِي النَّادُ بِالشَّهُ مَمَاتِ آ |

| ابُ مَا جَاءَ فِي احْتِجَاجِ الجَنْةِ وَالنَّارِ                                             | بَا            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ابُ مَا جَاءَ مَا لِأَذْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الكَرَامَةِ                                | بَا            |
| ابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ                                                     | بَا            |
| ابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابٍ أَهْلِ النَّارِ                                             | بَا            |
| ابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَامِ أَهْلِ النَّارِ                                             | ڊ              |
| ابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ ٥                                                   | į.             |
| ابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ [النَّارِ] النِّسَاءُ                                    | ڊَ             |
| ابُ حَدِيْثِ حِكَايَةِ مَحْمُودِ بْن غَيْلانَ                                                | ڊ <del>َ</del> |
| بُ الْإِيمَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                            | بْوَا          |
| َبَابُ مَا جَاءَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ] | ]              |
| نابُ مَا وَصف به جِبْرِيل للنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإيمَانَ وَالإِسْلَامَ  | į              |
| نابُ مَا جَاءَ فِي إِضَافَةِ الفَرَائِضِ إِلَى الإِيمَانِ                                    | į              |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِكْمَالِ الإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ                      | į.             |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ                                                        | í              |
| بَابُ حَدِيْثِ قُتَيْبَة عَنِ العَبَّاسِ                                                     | í              |
| بَابُ [مَا جَاءَ] لَا يَزْنِي [الزَّانِي] وَهُوَ مُؤْمِنٌ                                    | !              |
| بَابٌ: بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا                                                           | ;              |
| بَابِ [مَا جَاءَ] فِي عَلَامَةِ المُنَافِقِ                                                  |                |
| بَابُ [ مَا جَاءَ] سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ                                                | !              |

| £•٦'                | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>{•V</b>          | [كِتَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]                         |
| ٤٠٧                 | بَابُ [فَضْلِ] طَلَبِ العِلْمِ                                                                 |
| <b>٤•</b> A         | بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتْمَانِ العِلْمِ                                                         |
| <b>٤•٩</b>          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِيصَاءِ بِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ                                  |
| ٤١٠                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ العِلْمِ                                                           |
| £ \ Y . "           | بَابُ [مَا جَاءَ] فِيمَنْ يَجْلِبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا                                       |
| ٤١٣. أ              | بَابِ [مَا جَاءَ] فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ                                       |
| <b>E</b> \E.:       | بَابُ مَا [جَاءَ فِيمَنْ] رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ                           |
| £10.!               | بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| £\7                 | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ العِلْمِ                                           |
| <b>٤١٧</b>          | بَأَبُ [مَا جَاءَ] الدَّالُّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ                                        |
| <b>٤</b> \ <b>9</b> | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ [أَوْ إِلَى ضَلَالَةٍ]                 |
| ٤٢٠ <u>ن</u>        | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ البِدَعِ                             |
| £YY:                | [بَابُ مَا جَاءَ فِي عَالِمِ الْمَدِينَةِ]                                                     |
| £77°                | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ                                        |
| ٤٢٥"                | [كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]                   |
| ٤٢٥                 | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الْإِسْتِئْذَانِ ثَلَاثَةً                                               |
| £YV                 | بَابُ [مَا جَاءَ كَيْفَ] رَدِّ السَّلَامِ                                                      |
|                     |                                                                                                |

| نَابُ [مَا جَاءَ فِي ] السَّلامِ قَبُل الكَلامِ                                             | ٤   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ]                                   | ]   |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ المُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ ]            | ]   |
| نِابُ [مَا جَاءَ فِي] الإسْتِئْذَانِ قُبَالَةَ البَيْتِ                                     | í   |
| بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ [١٧٧٣/ أ] قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ                          | ;   |
| بَابُ [مَا جَاءَ فِي] التَّسْلِيمِ قَبْلَ الإسْتِنْذَانِ                                    |     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي تَتْرِيبِ الكِتَابِ                                                     |     |
| بَابُ حَدْيْثِ قُتَيْبَةً عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ                                           |     |
| بَابٌ [فِي] مُكَاتَبَةِ المُشْرِكِينَ                                                       |     |
| بَابُ كَيْفَ السَّلَامُ                                                                     |     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ مُبْتَلِنًا                |     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَافَحَةِ                                                           |     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ اليَدِ وَالرِّجْلِ                                             |     |
| تَابُ الْأَدَبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]                        | [کِ |
| بَابُ مَا يَقُولُ العَاطِسُ إِذَا عَطَسَ                                                    |     |
| بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يُشَمَّتُ ۗ الْعَاطِسُ                                               |     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي خَفْضِ الصَّوْتِ [وَتَخْمِيرِ الوَجْهِ عِنْدَ العُطَاسِ]                |     |
| بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّفَاؤُبَ                     |     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسُ فِيهِ |     |

| ٤٥٠            | بَابُ مَا جَاءَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَأَحَقَّ بِهِ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥١.           | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ لِلرَّجُلِ                        |
| 607.           | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ                                                     |
| .۳۵            | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الاسْتِلْقَاءِ                                                 |
| ا. ٤ ه ٤       | بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ                                           |
|                | بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ                                                      |
| <u>۲</u> ۵٦.'  | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهن     |
| .۷٥٤           | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْنَهْيِ عَنْ [١٧٤/ ب] اتِّخَاذِ القُصَّةِ                                |
| [۸۵]           | [بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَاصِلَةِ وَالمُسْتَوْصِلَةِ وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ]          |
| ا<br>اد ا      | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ                              |
| 9<br>ET 13.    | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ المَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً                               |
| E 7 Y ]        | [بَابُ مَا جَاءَ فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]                                            |
| اً ۲۳٪         | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالمَوْأَةِ المَوْأَةَ        |
| i<br>E T E ļ.  | [بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَلَاثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ]          |
| اره ( ۲۰       | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ [لُبْسِ] المُعَصْفَرِ لِلرِّجِالِ                              |
| ٤٦٦ <u>¦</u> . | [ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ البَيَاضِ]                                                        |
| ٤٦٧].          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ                                                       |
| ٤٦٨.           | بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الأَصْفَرِ                                                       |
| ۲٩.            | [نَاتُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَة التَّزَعْفُر وَالخَلُوق للرِِّجَال]                            |

| بُ مَا جَاءَ إِنَّ اللهَ [تَعَالَى] يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ النِعْمَةِ عَلَى عَبْدِهِ                                         | بَاد    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بُ مَا جَاءَ فِي العِدَةِ                                                                                                       | بَار    |
| ابُ مَا جَاءَ فِي فِلَاكَ أَبِي وَأُمِّي]                                                                                       | [بَا    |
| بُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ اسْمِ الْمَوْلُودِ                                                                                   | بَار    |
| بُ مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ                                                                                      | بَاد    |
| بُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                  | بَار    |
| بُ مَا [١٧٥/ب] جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ              | بکار    |
| بُ مَا جَاءَ فِي إِنْشَادِ الشَّعْرِ                                                                                            | بَاه    |
| بُ مَا جَاءَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا إلخ                                                                    | بَاه    |
| بُ حَدِيْثِ قُتَيْبَةً عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ                                                                           | بَا،    |
| بُ الأَمْثَالِ                                                                                                                  | أبْوَار |
| بُ مَا جَاءَ فِي مَثْلِ اللهِ لِعِبَادِهِ                                                                                       | بکاه    |
| بُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ النَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ | بار     |
| بُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ                                                                   | بَا     |
| بُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ [الْمُؤْمِنِ] القَارِئِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ القَارِئِ                                                   | بكا     |
| بُ مَا جَاءَ مَثَلَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ                                                                                       | بكا     |
| بُ مَا جَاءَ [فِي] مَثْلَ ابْن آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ                                                                      | با      |
| بُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ                                                                                                         |         |
| بُ مَا جَاءَ فِي شُورَةِ الْبَقَرَةِ                                                                                            | بَا     |

| <b>£</b> 90    | بَابُ مَا جَاءَ فِي آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| £97.#          | [بَابُ مَا جَاءَ فِي شُورَةِ آلِ عِمْرَان]                                          |
| ٤٩٧            | بَابُ مَا جَاءَ فِي [فَضْلِ] سُورَةِ الكَهْفِ                                       |
| £ 9.A"         | بَابُ مَا جَاءَ فِي ۗ إِذَا زُلْزِلَتْ ۗ                                            |
| £99.Î          | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ القُرْآنِ مَا لَهُ مِنَ الأَجْرِ        |
| o·1            | بَابُ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْنٍ                |
| o.Y.           | بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| ۰۰۳            | [بَابٌ]                                                                             |
|                | [بَابٌ فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ]                                                     |
| • • V.1        | َ بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ ]                                                     |
|                | [ بَابٌ: وَمِنْ شُورَةِ الْكَهْفِ ]                                                 |
| o • 9.4.       | [ بَابٌ: وَمِنْ شُورَةِ الرُّومِ]                                                   |
| 01.            | [بَابٌ: وَمِنْ شُورَةِ الْوَاقِعَةِ]                                                |
| 011a           | بَابُ مَا جَاءَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ                         |
| 0147           | بَابٍ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ                     |
| 010            | ُبْوَابُ° تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   |
| 010            | [بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ القُرْآنَ بِرَأْيِهِ]                        |
| o ) V          |                                                                                     |
| <b>0 Y •</b> : | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |

| [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ اللِّ عِمْرَان]     |
|--------------------------------------------|
| [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ النِّسَاءِ         |
| [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ المَائِدَةِ        |
| [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ الأَنْعَامِ        |
| [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ الأَعْرَافِ        |
| [بَاب وَمِنْ] سُورَةِ الْأَنْفَالِ         |
| [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ التَّوْبَةِ        |
| [بَابٌ: مِنْ] سُورَةِ يُونُسَ              |
| [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة هُودٍ               |
| [بَابٌّ: وَمِنْ] سُورَة يُوسُفَ            |
| [باب: وَمِنْ سُورَةِ النَّحْلِ]            |
| [ بَابٌ: وَمِنْ شُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيل] |
| [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ الكَهْفِ           |
| [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ]           |
| [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ طه]                 |
| [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَةِ الحَجِّ            |
| [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة النُّورِ            |
| سُوْرَةُ الشَّعَرَاء                       |
| [تَاتٌ: وَمِنْ شُورَة الْعَنْكُمُّ ت]      |

| o q o        | [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الرُّومِ]        |
|--------------|-----------------------------------------|
| o            | [بَابٌ: وَمِنْ] شُورَة سَبَأٍ           |
| o 9.A        | [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الْمَلَائِكَةِ]  |
| 099.4        | [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الزُّمَرِ        |
| ٦٠١          | [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الدُّخَانِ       |
| ٦•٣ <u>.</u> | [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الأَحْقَافِ      |
| 7.0          | سُوْرَةُ الْقِتَالِ                     |
| 7•7.         | [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الفَتْحِ         |
| ٦٠٨.]        |                                         |
| ٦•٩.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 711.         | [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة النَّجْمِ        |
| 714          | [بَابٌ: وَمِنْ] شُورَة القَمَرِ         |
| ٦١٤. ا       | [بَابٌ: وَمِنْ] شُورَة الرَّحْمَنِ      |
| 717.         | [بَابٌ: وَمِنْ] سُورَة الوَاقِعَةِ      |
| 717.         | [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الحَدِيد]        |
| 719.         | [بَابٌ: وَمَنْ سُورَةِ المُجَادَلَةِ]   |
| 771          | [بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ المُمْتَحِنَةِ]  |
| 744.         | [بَاب وَمِنْ سُورَةِ التَّحْرِيمِ]      |
| 777          | [تاب وَمنْ شُورَة «ن»]                  |

| بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْحَاقَّةِ]                                                                   | [بَ        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بَاب: وَمِنْ] شُورَةِ سَأَلَ سَائِلٌ                                                                |            |
| بَابِ] وَمِنْ سُورَةِ الجِنِّ                                                                       | [بَ]       |
| بَابِ] وَمِنْ شُورَةِ المُدَّثِّرِ                                                                  | [بَ        |
| مِنْ سُورَةِ الْإِنْشِقَاقِ                                                                         | وَ         |
| بَاب] وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِبَاب] وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِ                                      | <u>[</u> ] |
| ِمِنْ سُورَةِ الانْشِرَاحِ                                                                          |            |
| بَاب] وَمِنْ سُورَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ                                                             | į]         |
| بَابٌ] وَمِنْ سُورَةِ لَمْ يَكُنْ                                                                   | []         |
| بَاب وَمِنْ ] سُورَةِ الإِخْلَاصِ                                                                   | []         |
| بَابِ وَمِنْ ٓ ا سُورَةِ المُعَوِّدُتَيْنِ                                                          | ]          |
| بَابٌ]                                                                                              | ]          |
| بُ الدَّعَوَاتِ                                                                                     | أبْوَا     |
| اب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ                                                                  | بَا        |
| بَابِ مَا جَاءَ فِي ] فَضْلِ الذِّكْرِ                                                              |            |
| بَابِ مِنْهُ ]                                                                                      |            |
| ناب مَا جَاءَ فِي القَوْمِ يَجْلِسُونَ فَيَذْكُرُونَ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ مَا لَهُمْ مِنَ الفَضْلِ] | <u>.</u>   |
| ناب مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ                                              | بَ         |
| ناب مَا حَاءَ فِي الدُّعَاء اذَا أَصْبَحَ [وَاذَا أَمْسَ]                                           |            |

| ٦٥٣                                                       | [بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ]                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 708."                                                     | [بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ عِنْدَ المَنَامِ]                      |
| 700.                                                      | [بَاب مِنْهُ]                                                                      |
| 707                                                       | بَابِ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ            |
| 70V                                                       | بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ                                   |
| ٦٥٨.'                                                     | بَابِ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى مُبْتَلًى                                  |
| 709.                                                      | بَابُ مَا جَاءَ فِيْ جَامِعِ الدَّعَوَاتِ آخِرُ بَابِ الْدَّعَوَاتِ                |
| يِّ الأَنْصَارِيِّ                                        | بَابُ حَدِيْثِ شُفْيَانَ بْن وَكِيعٍ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ الخَطْمِ          |
| ٦٦١ <u>'</u>                                              | بَابُ حَدِيْثِ عَلِيّ بْن خُجْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ                             |
| 77Y                                                       | بَابُ حَديْثِ إِبْرَاهِيمَ عن أَبِي سَلَمَةَ                                       |
| ٦٦٣ <sup>[</sup>                                          | بَابُ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ                                      |
| ٦٦٤ <sup>أ.</sup>                                         | بَابُ حَدِيْثِ الحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ                            |
| 177                                                       | [بَاب فِي دُعَاءِ الْمَرِيضِ]                                                      |
| 11V,                                                      | بَابُ حَدِيْثِ أَبِيْ كُرَيْبٍ مُحَمَّد بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ      |
| ¬¬¬•!                                                     | أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِأَبُوَابُ الْمَنَاقِبِ                                       |
| ٦٦٩ <sup>!</sup>                                          | بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ              |
| ٦٧ ١°                                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ            |
| سَلَّمَ [وَمَا قَدْ خَصَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ] ٦٧٥ | بَابٌ مَا جَاءَ فِي آيَاتِ [إثْبَات] نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ |
| 7VV                                                       |                                                                                    |

| بَابُ حَدِيْثِ أَبِيْ جَعْفُرٍ مُحَمَّد بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ مُحَمَّدٍ، مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .٦٧٨  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بَابِ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ                                                                                              |
| بَابُ حَدِيْثِ مُحَمَّد بْن عَبْد المَلِكِ عَنْ ابْنِ أَبِي المُعَلَّى، عَنْ أَبِيهِ                                                  |
| بَابُ حَدِيْثِ إِسْحَاق بْن مُوسَى الْأَنْصَارِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ                                                               |
| بَابُ حَدِيْثِ سَلَمَةَ بْن أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر                                                                    |
| بَابُ حَدِيْثِ حُسَيْنِ بْن حُرَيْثٍ                                                                                                  |
| [بَابٌ فِي مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]                                                                     |
| بَابُ حَدِيْثِ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عَائِشَةَ                                                                                |
| [بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]                                                                     |
| بَابُ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ                                                                              |
| بَابُ حَدِيْثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيٍّ                                                                                              |
| بَابُ حَدِيْثِ الحَسَنِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ سَعْدِ بْنِ المُسَيِّبِ                                                                 |
| بَابُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن عَمْرِو بْن نُفَيْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ                                                        |
| بَابُ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ                                                                          |
| بَابُ حَدِيْثِ الحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ ٥                                                                                             |
| بَابُ حَدِيْثِ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُذَيْفَةَ                                                                    |
| [بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ |
| عَنْهُمَا]                                                                                                                            |
| مَنَاقِب مُعَاذِ بْنِ جَبَل                                                                                                           |

| ٧٠٤               | [بَابُ] مَنَاقِبِ أَبِي ذَرِّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| V·o.i             | [بَابُ] مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]                |
| v·v.              | [بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]                     |
| v·٩               | [بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ]                           |
| v 1 •             | مَنَاقِبُ مُعَاوِيَةً وَمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ                                   |
| v11.              | [بَابٌ] فِي فَضْلِ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ                               |
| v17. <sup> </sup> | [بَابٌ]                                                                          |
| v1٣.l             | [بَابِ فَضْلُ فَاطِمَةً بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ]     |
| ٧١٥.              | فِي فَضْلِ عَائِشَةَ                                                             |
| V 1 7             | فِي فَضْلِ أَزْوَاجِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                            |
| v19.!             | [بَابٌ فِي] فَضْلِ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ                                        |
| vr1               | مَا جَاءَ فِي فَضْلِ المَدِينَةِ وَ فَضْلِ اليَمَنِ وَ ثَقِيفٍ وَبَنِي حَنِيفَةَ |
| vy £              | فهرس المراجعفهرس المراجع                                                         |
| V & T             | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                     |



للشَّيُخ العَلَّامَة أَي الحَسَن الكَيرِمُحُكَمَّد بن عَبْد الْهَادِي السِّنْدي الْتُرفَّ سَنَة ١١٣٨ هِرِيَة

> تمقين وَتعلِن َ وَنَجِ امتياز ائْحَدَ عَبْد الرَّرُوُوف الجَمَالي السَّنْدِي عَبْد البَاقي إِدْريس السَّنْدي عَبْد القَادِرعَبُد اللَّهَ السَّنْدي

> > المجتج الثاليث



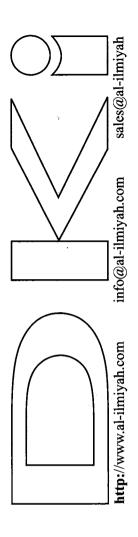

الكتاب: حاشية السندي على سنن الترمذي

Title: ḤĀŠIYAT AS-SINDĪ 'ALĀ SUNAN AT-TIRMIDĪ

التصنيف: شروح - حديث

Classification: Explanations - Prophetic Hadith

المؤلف: الشيخ أبو الحسن الكبير محمد بن عبدالهادي السندى (ت ١١٣٨ هـ)

Author: Al-Shaykh Abou Al-Hassan Al-Kabir Mohammed ben Abdulhadi Al-Sindi (D. 1138 H.)

المحقق: امتياز أحمد عبدالرؤوف الجمالي السندي وعبدالباقي إدريس السندي

وعبدالباهي إدريس السندي وعبدالقادر عبدالله السندي

Editor: Imtiaz Ahmed Abdul Rauf Al-Jamali Al-Sindi & Abdul Baqi Idrees Al-Sindi & Abdul Qader Abdullah Al-Sindi

الناشر: دار الكتب العلميسة - بيسروت

Publisher: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah - Beirut

| عدد الصفحات (٢أجزاء/٢مجلدات) 2360 (Pages (3Parts/3Vols.) |                            |           |              |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|--|
| <b>Size</b> 17 x 24 cm                                   |                            | ات        | قياس الصفحات |  |
| Year                                                     | 2021 A.D 1442              | Н.        | سنة الطباعة  |  |
| Printed in Lebanon بلد الطباعة لبنان                     |                            |           |              |  |
| Edition                                                  | 1 <sup>st</sup> (2 Colors) | ى (لونان) | الطبعة الأول |  |

## Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Est. by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel: +961 5 804 810/11/12 Fax: +961 5 804813 P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon, Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عرمون، القبة، مبنی دار الکتب العلمیة هاتف: ۱۱/۱/۱۲ (۱۸۰۶۸۰ ۱۳۹۰ فاکس: ۸۰۰۵۸۱۳ مب:۹۶۲۵ (۱۱-۹۶۲۳ بیروت-لبنان ریاض الصلح-بیروت ۱۱۰۷۲۲۹۰



جَمَيْعِ الْجِقْوُقِ مِحْفُوظَتِر .2020 A. D. - 1442 H.